## Ataunnabi.com



للناع السِّالع

حقوق الطبع محفوظة للناشر

طبعة اولى: ١٣٥٦ هـ- ١٩٣٧ م طبعة ثانية: ١٤٠١ هـ- ١٩٨١ م

دار إحياء التراث العزيي سبروت-لبسنان

## بنيكالخالكا

النطوع بعد المحكموبن

النَّيْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلُ الظّهْرِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْخَيْرِ فَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْخَيْرِ فَلَا الْمَعْرِبُ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْجَمْدَةُ عَنْ مَوْسَى بْنِ عَقْبَةً عَنْ نَافِعِ بَعْدَ الْعَشَاءُ فَوَ الْعَشَاءُ فَوَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ الْفَعْرِبُ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعَشَاءُ فَوَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ كَانَ يُصَلّى سَجْدَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ أَنَّ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ كَانَ يُصَلّى سَجْدَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ الْفَجْرُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ كَانَ يُصَلّى سَجْدَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ

﴿ باب التطوع بعد المسكتوبة ﴾ أى الفريضة . قوله ﴿ سجدتين ﴾ أى ركعتين عبر عن الركوع بالسجود والحسكمة في شرعية النوافل تكميل الفرائض بها إن عرض نقصان فيها ولأن أنضل الأوقات أوقات الصلوات وفيها تفتح أبواب السهاء ويقبل العمل الصالح . قوله ﴿ فأما المغرب ﴾ أى فأما سنة المغرب فانقلت أين قسيم كلمة أما التفصيلية ؟ قلت : محذوف يدل عليه السياق أى فأما النافلة ففي المسجد . فإن قلت ما التلفيق بينه وبين ما روى ان عمر في باب الصلاة بعد الجمعة انه صلى الله عليه وسلم لا يصلى بعد الجمعة حتى ينصرف قلت : الانصراف اعم من الانصراف إلى البيت ولئن سلمنا فالاختلاف إنما كان لبيان جواز الامرين قال ابن بطال : قيل إنما كره الصلاة فيه أو المسجد لئلا يرى جاهل عالمها يصابها فيها فيراها فريضة أو لئلا يخلى منزله من الصلاة فيه أو

وَكَانَتَ سَاعَةً لَا أَدْخُلُ عَلَى النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا . تَابَعَهُ كَثِيرُ بْنُ فَرَقَد وَأَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ وَقَالَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ نَافِعٍ بَعْدَ الْعَشَاء في أَهْله

۱۱۰۸ من لم يتطوع بعد المكتوبة

مَ مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ صَرَّتَ عَلَى بَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَعْتُ ابْنَ عَبْسِ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو قَالَ سَمْعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ جَابِرًا قَالَ سَمْعَتُ ابْنَ عَبْسِ رَضَى الله عَنْهِ عَلْمَ الله عَلَى الله الله عَلَى ا

٩٠٩ملاة الضحىف السفر

إ حَدُ مَا الشَّحَى فِي السَّفَرِ حَرَثُنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحِني عَن

حذرا على نفسه من الرياء فاذا سلم من ذلك فالصلاة فى المسجد حسنة . قوله ﴿ لا أدخل ﴾ أى كانت الساعة التى بعد طلوع الفجرساعة لا يدخل أحد على الذي صلى الله عليه وسلم فيها أى لم يكن يشتغل فيها بالخلائق . قوله ﴿ كثير ﴾ ضد القليل ﴿ ابن قرقد ﴾ بفتح الفاء والقاف مر فى باب النحر بالمصلى ﴿ وابن أبى الزناد عبد الله بن ذكوان مات ببغداد ﴿ وموسى بن عقبة ﴾ بضم المهملة وسكون القاف مر فى باب إسباغ الوضوء . قوله ﴿ فى أهله ﴾ أى زاد لفظ فى أهله بعد لفظ وسجدتين بعد العشاء و ﴿ أبو الشعثاء ﴾ بفتح المعجمة وسكون المهملة و بالمثلثة و بالمد كنية جابر بن زيد مر فى باب الغسل بالصاع : قوله ﴿ نمانيا ﴾ أى الظهر والعصر جما ولو تطوع بعد الظهر للزم عدم الجمع بينهما و ﴿ سبما ﴾ أى المغرب والعشاء ولم أراد صلى الله عليه وسلم أن يعلم أمته أن التطوع ليس بلازم ﴿ باب صلاة الضحى فى السفر ﴾ أراد صلى الله عليه وسلم أن يعلم أمته أن التطوع ليس بلازم ﴿ باب صلاة الصحى فى السفر ﴾ أراد صلى الله عليه وسلم أن يعلم أمته أن التطوع ليس بلازم ﴿ باب صلاة الصحى فى السفر ﴾ أراد صلى الله عليه وسلم أن يعلم أمته أن التطوع ليس بلازم ﴿ باب صلاة الضحى فى السفر ﴾

شُعْبَةً عَنْ تَوْبَةً عَنْ مُورَقِ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنْصَلِّى الضَّحَى
قَالَ لَا قُلْتُ فَعْمَرُ قَالَ لَا قُلْتُ فَأْتُ فَأَنُو بَكْرِ قَالَ لَا قُلْتُ فَالنَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَّ ١١١٠ قَالَ لَا إِخَالُهُ صَرَّتُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَدُ الرَّحْنِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَدُ الرَّحْنِ الْنَّ إِنَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَدُ الرَّحْنِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْدَ أَمِّ هَانِي. فَأَنَّ أَحَدُ أَنَّهُ رَأَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَصُلِّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ دَخَلَ بَيْبَا يَوْمَ الشَّحَى غَيْرَ أُمِّ هَانِي. فَأَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ دَخَلَ بَيْبَا يَوْمَ الشَّحَى غَيْرَ أُمِّ هَانِي. فَأَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ دَخَلَ بَيْبَا يَوْمَ الشَّحَى غَيْرَ أُمِّ هَانِي. وَكَاتَ فَلَمْ أَرَ صَلَاةً قَطْ أَخَفَ مِنْهَا غَيْرَ فَلَا لَهُ يُتِمْ اللهُ يَتُمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ دَخَلَ بَيْبَا يَوْمَ فَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ دَخَلَ بَيْبَا عَيْرَ فَنَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَصَلَى مَنْهَا غَيْرَ فَضَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَصَلَى اللهُ عَيْرَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَصَلَى مَنْهَا غَيْرَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَصَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَصَلَى مَنْهَا غَيْلَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَمْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَا اللّهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ ع

مَنْ لَمْ يُصَلِّى الضَّحَى وَرَآهُ وَاسِعًا صَرَّنَ آدَمُ قَالَ حَدَّنَا ابْنُ السَّمِي اللهُ عَنْ النَّهُ عَنْ عَرْوَةً عَنْ عَائشَةً رَضَى اللهُ عَنْها قَالَتْ مَا رَأَيْتُ وَسُولَ اللهُ عَنْها قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّحَ سُبْحَةَ الضَّحَى وَإِنِّى لَا سَبَّحُهَا وَسَلَّمَ سَبَّحَ سُبْحَةَ الضَّحَى وَإِنِّى لَا سَبِّحُهَا وَسَلَّمَ سَبَّحَةً الضَّحَى وَإِنِّى لَا سَبِّحُهَا

قوله (توبة) بفتح الفوقانية وسكون الواو وبالموحدة ابن كيسان أبو المورع بفتح الواو وكسر الراءالمشددة وبالمهملة كذا قاله الفسانى وأماصاحب جامع الآصول فقال إنه بالزاى المشددة العنبرى مات سنة إحدى و ثلاثين ومائة قال الكلاباذى روى عنه شعبة فى باب صلاة الضحى و (مورق) بضم الميم وفتح الواو وتشديد الراء المكسورة ابن المشمرج بميم مضمومة وفتح المعجمة وسكون الميم وفتح الراء وبالجيم أبو المعتمر العجلى البصرى ، قوله (لا اخاله) بكسر الهمزة وفتحها وجاز فى جميع حروف المضارعة الكسر إلا التاء فانه مختلف فيه ومعناه لا أظنه واعلم أن هذا الحديث إنمايليق جميع حروف المضارعة الكسر إلا التاء فانه مختلف فيه ومعناه لا أظنه واعلم أن هذا الحديث إنمايليق بالباب الذى بعده لا بهذا الباب (وعمرو بن مرة) بضم الميم وشدة الراء مرمع شرح الحديث فى باب تطوع فى السفر . قوله (سبحة الضحى) أى صلاتها (ولا سبحها) أى لاصليها وفى

صلاة الضحبي إ حَثُ صَلَاةِ الصُّحَى في الْحَضَرِ قَالَهُ عَتْبَانُ بْنُ مَالِكَ عَنِ النَّيُّ صَلَّى في الحضر 1117 الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرْتُنَا مُسلِّمُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةً حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْجُريرِيُّ هُوَ ابْنُ فَرُّوخِ عَنْ أَبِّي عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ عَنْ أَبِّي هُرَيْرَةَ رَضَىَ اللَّهُ عَنْـهُ قَالَ أَوْصَانِي خَليلِي بَلَلَاثَ لَا أَدَعُهِنَّ حَتَّى أَمُوتُ صَوْمٍ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ مِنْ كُلُّ شَهْر وَصَلَاةِ الشَّحَى وَنَوْم عَلَى وتْر صَرْتُنَ عَلَى "بُنُ الْجَعَدُ أَخْبَرَنَا شُعْبَـةُ عَن 1115 أَنَس بْنِ سَيْرِينَ قَالَ سَمَعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكَ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ قَالَ رَجُلْ مَنَ الْأَنْصَارِ وَكَانَ ضَخْمًا للنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّى لَا أَسْتَطَيْعُ الصَّلَاةَ مَعَكَ فَصَنَعَ للنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ طَعَاماً فَدَعَاهُ إِلَى بَيْتُه وَ نَضَحَ لَهُ طَرَفَ حَصير بَمَـاء فَصَلَّى عَلَيْـه رَكْعَتَيْن وَقالَ فَلَانُ بْنُ فُلَان بْنُ جَارُود لأَنْس رَضَىَ اللَّهُ

بعضها الاستحبها وسبب عدم رؤيتها أنه صلى الله عليه وسلم ماكان يكون عند عائشة فى وقت الضحى إلا فى النادر لكونه أكثر النهار فى المسجد أو فى موضع آخر وإذا كان عند نسائه فانها كان لها يوم من تسعة أيام ونمانية أو المراد ما داوم عليها فيكون نفيا للمداومة لا أصلها . قوله رعباس بفتح المهملة وشدة الموحدة وبالمهملة رابن فروخ باعجام الخاه (الجريرى) بضم الجيم وفتح الراء الأولى (والنهدى) بفتح النون وسكون الهاء وباهمال الدال عبد الرحمن مر فى باب الصلاة كفارة . قوله رخليلي أى رسول الله وهذا لايخالف ماقال صلى الله عليه وسلم «لوكنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر » لأن الممتنع أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم غيره خليلا لاالعكس . قوله رئلا ثة أيام ) لفظة مطلق والظاهر أن المراد منه البيض (ونوم على وتر) أى تقديم الوتر على النوم وذلك مستحب لمن لايثق بالاستيقاظ ويحتمل أن يراد أن يكون الوتر بين النومين . قوله (على بناجر ودلك مستحب لمن لايثق بالاستيقاظ ويحتمل أن يراد أن يكون الوتر بين النومين . قوله (على بفتح الجيم فى باب أداء الخس من الايمان و (فلان ) قيل هو عبد الحميد بن المنذر بن جار ود

عَنْهُ أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِيُصَلِّى الضَّحَى فَقَالَ مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى غَيْرَ ذَلِكَ النُّومِ فَقَالَ مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى غَيْرَ ذَلِكَ الْيُومِ

۱۱۱٤الركمتانقبل الغلير

إُنْ حَرْبِ قَالَ حَدْثَنَا مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَنْ الْفَاهِرِ حَرَّفَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَشْرَ رَكَعَات رَكْعَتَيْن قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْن عَدَ الْعَشَاء في بَيْته وَرَكْعَتَيْن بَعْدَ الْعْشَاء في بَيْته وَرَكْعَتَيْن بَعْدَ الْعَشَاء في بَيْته وَرَكْعَتَيْن مَوْتَيْن مَوْتَيْن مَوْتَهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ وَلَا اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْن مِعْدَالًا عَالْهَ مِنْ اللهُ عَلَيْن مَوْتَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْد اللهُ اللهُ عَلَيْد مَوْلَ اللهُ عَلَيْد اللهُ اللهُ عَلَيْد مُولَد اللهُ اللهُ عَلَيْد اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْد اللهُ ال

1110

يالجيم و بضم الراء و باهمال الدال مر مع الحديث فى باب هل يصلى الامام بمن حضر. قال ابن بطال أخذ قوم بحديث عائشة ولم يروا صلاة الضحى وقالوا إن الصلاة التى صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ثمان ركعات إنماكانت لأجل الفتح وهي سنة الفتح وهذا التأويل لا يدفع صلاة الضحى لتواتر الروايات بها عن النبي صلى الله عليه وسلم وايس فى حديث عائشه نفي الأنها أخبرت بما علمت ولم تقل لم يصلها بل قالت ما رأيت ومعناه ما رأيته معلنا بها وإن كان مذهب السلف الاستتلر بها وترك إظهارها لئلا يروها واجبة وقال فى حديث أبى هريرة النرغيب فيها لأنه صلى الله عليه وسلم لا يوصى بعمل إلا وفى فعله جزيل الآجر والثواب ( باب الركعتين قبل الظهر ). قوله (بعدها) أى بعدصلاة الظهر (وكانت) أى الساعة التى قبل صلى النه عليه و (إبراهيم بن محمد بن المنتشر) بلفظ الفاعل من الانتشار ضدا لانقباض و (محمد أي قال ابن عمر حدثتني و (إبراهيم بن محمد بن المنتشر) بلفظ الفاعل من الانتشار ضدا لانقباض و (محمد أي قال ابن عمر حدثتني و (إبراهيم بن محمد بن المنتشر) بلفظ الفاعل من الانتشار ضدا لانقباض و (محمد أي قال بعدها)

عَنْ عَائَشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظَّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ . تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي عَدِيِّ وَعَرْثُو عَنْ شُعْبَةَ الْوَارِثِ السِلاَةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ صَرَيْنَ أَبُو مَعْمَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ السِلاَنِي عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْ النَّالَةَ لَمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةً أَنْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَّوا قَبْلُ صَلَاةِ اللهُ الْمَنْ يَرِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُوبَ ١١١٧ يَتَخَدُهَا النَّاسُ سُنَّةً صَرَّتُ عَبْدُ اللهِ الْيَزِيْ قَالَ أَتِيثُ عَبْدُ اللهِ الْيَزِيْ قَالَ أَتِيثُ عَلْمَ اللهُ الْيَزِيْ قَالَ أَتِيثُ عَامِ الْجُهُنِيَ فَقُلْتُ اللهَ أَنْ عَبْدُ اللهِ الْيَزِيْ قَالَ أَتِيثُ عَامِ الْجُهُنِي فَقُلْتُ اللهَ أَنْ عَبْدُ اللهِ الْيَزِيْ قَالَ أَتَيْتُ عَامِ الْجُهُنِيِّ فَقُلْتُ اللهَ أَنْ عَمْمِ يَرَكُعُ رَكُعَتَيْنِ قَبْلَ عَامِ الْمُعْتُ مَنْ أَي يَمْمَ يَرَكُعُ رَكُعَتَيْنِ قَبْلُ

ابن أبى عدى ﴾ بفتح الممهملة وكسر المهملة الآخرى و تشديد التحتانية تقدما فى باب إذا جامع فى كتاب الغسل . قوله ﴿ أربعاً ﴾ فان قلت فى الحديث الأول أن قبل صلاة الظهر ركعتين تم هل هماداخلان تحت هذه الأربع أم هى ست ركعات . قلت : ابن عمر ما نفى الزيادة على الركعتين أو لعله ماراً ه صلى الله عليه وسلم يصلى إلا ركعتين والظاهر دخولها فى الأربع . قوله ﴿ قبل الغداة ﴾ أى صلاة الصبح عليه وسلم يصلى إلا ركعتين والظاهر دخولها فى الأربع . قوله ﴿ قبل الغداة ﴾ أى صلاة الصبح عبد الله مر فى آخر كتاب الحيض و عبدالله ﴾ بن المغفل بتشديد الفاء المفتوحة ﴿ المزنى ﴾ بضم الميم و فتح الزاى وبالنون فى باب من كره أن يقال للمغرب العشاء . قوله ﴿ سنة أى واجبة أو سنة مؤكدة و عبدالله بن يزيد ﴾ من الزيادة فى باب بين كل أذا نين صلاة ﴿ ويزيد ﴾ أيضامن الزيادة ﴿ (ابن جبيب ﴾ ضدالعدو و ﴿ مر ثد ﴾ بفتح الميم و سكون الواء و فتح المثلثة و بالمهملة ﴿ البزنى ﴾ بفتح النيم و الما من الإيمان و ﴿ عقبة ﴾ بضم المهملة و سكون القاف ﴿ الجهم و المعمر الفصيح الفرضى المقرى فى باب من صلى فى فروج حربر . قوله بضم الجيم و فتح الهاء و بالنون و الى مصر الفصيح الفرضى المقرى فى باب من صلى فى فروج حربر . قوله بضم الجيم و فتح الهاء و بالنون و الى مصر الفصيح الفرضى المقرى فى باب من صلى فى فروج حربر . قوله ﴿ الا أعجبك ﴾ من النعجب ﴿ وأبو تميم ﴾ بفتح الفوقانية عبدالله بن مالك الجيشانى بفتح الجيم و اسكان

صَلَاة الْمُغْرِبِ فَقَالَ عُقْبَةُ إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَى عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَى عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَى عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَى عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى عَهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَّا لَا لَا لِلللّهُ وَلَا اللهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُولُولُولُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ا

النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ صَكَّةُ النّوَافِلَ جَمَاعَةً ذَكَرَهُ أَنَسُ وَعَائَشَةُ رَضَى اللهُ عَنْهُما عَن النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ حَكَّرَفِي عَمْدُودُ بْنُ الرّبِيعِ الْأَنْصَارِيُ أَنّهُ عَقَلَ رَسُولَ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَدلًم وَعَقَلَ جَهَّا بَعْهَا فَى وَجْهِهُ مِنْ بِعْر كَانَت فِى دَارِهِمْ الله صَلّى الله عَلَيْهُ وَسَدلًم وَعَقَلَ جَهَّا فَى وَجْهِهُ مِنْ بِعْر كَانَت فِى دَارِهِمْ فَزَعَمَ مَعْمُودُ الله عَدُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَالله الأَنْصَارِيَّ رَضَى الله عَنهُ وَكَانَ مَن الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَقُولُ كُنْتُ أَصَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَكَانَ مَن بَعْم سَلّمَ وَكَانَ عَنهُ وَكَانَ مَن بَعْم عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَكَانَ عَنْهُ وَكَانَ مَن بَعْم وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَقُولُ كُنْتُ أَصُلّى لقَوْمِي بَنِي سَلّمَ وَكَانَ يَكُولُ نَيْنِي وَيَيْنَهُمْ وَاد إِذَا جَارِتِ الْأَمْطَارُ فَيَشُقُ عَلَى الْجَنّيَاذُهُ سَمّع عَنْهُ الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلَا أَنْهُمْ وَاد إِذَا جَارِتِ الْأَمْطَارُ فَيَشُقُ عَلَى الْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَقَلْتُ لَهُ إِنّي أَنْكُرْتُ وَبَلْ مَسْجِدهُمْ فَقَدْتُ لَهُ إِنّهُ الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقَلْتُ لَهُ إِنّي أَنْكُرْتُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقَلْتُ لَهُ إِنّي أَنْكُورَتُ وَسَلّمَ وَقَلْتُ لَهُ إِنّي أَنْكُورَتُهُ وَسَلّمَ وَقَلْتُ لَهُ إِنّي أَنْكُورَتُ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَقَلْتُ لَهُ إِنّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقَلْتُ لَهُ إِنّي أَنْكُورَتُ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلَا لَنْتُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُونُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالُو فَيَلْتُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْمَا اللهُ عَلَالَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالَا وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ

التحتانية وبالمعجمة وبالنون هاجر من اليمن زمن عمر وكان من العابدين مات سنة سبع وسبعين قوله (الشغل) بضم الغين وسكونها . فان قلت هذا دايل من قال وقت المغرب أكثر من قدر وضوء وستر وأذانين و حمس ركعات فما قول الشافعية فيه . قلت لهم فى وقته خلاف فبعضهم قال هو ممدود إلى غييوبة الشفق وكذا فى هاتين الركعتين فان المشهور عنهم عدم استحبابهما وعلى تقدير الاستحباب إلى المناسبة إلى من كان على وضوء والستر ( باب صلاة النوافل جماعة ) قوله (اسحق) قال الكلاباذى اسحق بن راهويه واسحق بن منصور كلاهما پرويان عن يعقوب الزهرى ( وزعم ) أى قال ويطلق الزعم و يراد به القول المحقق و (عتبان ) بكسر المهملة و حكى ضمها و (قبل ) بكسر القاف قال ويطلق الزعم و يراد به القول المحقق و (عتبان ) بكسر المهملة و حكى ضمها و (قبل ) بكسر القاف

بَصَرى وَ إِرِنَّ لُوَادى الَّذَى بَيْنِي وَبَيْنَ قَوْمِي يَسيلُ إِذَا جَاءَت الْأَمْطَارُ فَيَشَقُّ عَلَىَّ اجْتِيَازُهُ فَوَددتُ أَنَّكَ تَأْتَى فَتَصَلَّى مَن بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخذُهُ مُصَلَّى فَقَالَ رَسُولُ اللهٰ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ سَافَعْلُ فَغَدَا عَلَىَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُر رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذَنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجُلْسُ حَتَّى قَالَ أَنْ تَحْبُّ أَنْ أَصَلَّى مَنْ بَيْتَكَ فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى الْمُـكَانِ الَّذِي أُحِبُّ أَنْ أُصَلَّى فِيـه فَقَامَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَـلَّمَ فَكَبَّرَ وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا حينَ سَـلّمَ فَحْبَسْتُهُ عَلَى خُزير يُصْنَعُ لَهُ فَسَمعَ أَهْلُ الدَّار رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ فى بَيْتِى فَثَابَ رِجَالٌ منْهُمْ حَتَّى كَثَرَ الرَّجَالُ فى الْبِيَتْ فَقَالَ رَجُلٌ منْهُمْ مَا فَعَلَ مَالكُ لَا أَرَاهُ فَقَالَ رَجُلٌ منهُمْ ذَاكَ مُنَافَقٌ لَا يُحَبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُلْ ذَاكَ أَلَا تَرَاهُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ يَبْتَغي بذلكَ وَجُهَ اللهَ فَقَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ أُمَّا نَحْنُ فَوَاللهَ لَا نَرَى وُدَّهُ وَلَا حَديثَهُ إِلَّا إِلَى الْمُنَافِقِينَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ فَانَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّار

الجهةو ﴿خزير﴾ بفتح المعجمة وكسرالزاى وسكون التحتانية وبالراء طعام من اللحم و الدقيق الغليظ و ﴿أَهُلِ الدَّارِ﴾ أى أهل المحلة و ﴿أَهُلِ الدَّارِ﴾ أى أهل المحلة و ﴿أَهُلِ الدَّارِ﴾ أى أهل المحلة و ﴿ أَهُلِ الدَّارِ ﴾ أى أهل المحلة و ﴿ أَهُلِ الدَّارِ ﴾ أى أهل المحلة و ﴿ أَهُلُ الدُّارِ ﴾ و كرماني \_ ٧ .

الثطوع في الرت

بَ التَّطَوُّعِ فِي الْبَيْتِ صَرَّتُ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادِ حَدَّثَنَا وُهَيْب

المعجمة وضم الشين المعجمة وبالنون و ﴿ حدثها ﴾ أى الحكاية أو القصة و ﴿ أبو أيوب ﴾ مرفى باب لا تستقبل القبلة بغائط و ﴿ عليهم ﴾ أى أه ير عليهم و ﴿ بأرض الروم ﴾ أى بالقسطنطينية و ﴿ كبر ﴾ بضم الموحدة أى عظم و ﴿ أقفل ﴾ بضم الفاء ومعناه مذرت السؤال و ﴿ أهللت ﴾ أى أحرمت فان قلت ما سبب إنكار أبو أيوب عليه . قلت : إما أنه يستلزم أن لا يدخل عصاة الآمة النار وقال تعالى « ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم » وإما أنه حكم على باطن الآمر وقال نحن نحكم بالظاهر وإما أنه كان بين أظهرهم ومن أكابرهم ولو وقع مثل هذه القضية لاشتهر ولنقلت اليه وإما غيرذلك والله أعلم . وفي الحديث فو اثدر مباحث ذكر ناها في باب المساجد في البيوت ﴿ باب التطوع غير ذلك والله أعلم . وفي الحديث فو اثدر مباحث ذكر ناها في باب المساجد في البيوت ﴿ باب التطوع

عَنْ أَيُّوبَ وَعُبَيْدُ الله عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَى الله عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوا فِي بَيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ وَلَا تَتَخَذُوهَا قُبُورًا. الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوا فِي بَيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ وَلَا تَتَخَذُوهَا قُبُورًا. أَنَّهُ عَبْدُ الْوَهَابُ عَنْ أَيُّوبَ

فى البيت ﴾ قوله ﴿ عبيد الله ﴾ بالجرعطفا على أيوب و ﴿ قبورا ﴾ أى مشل القبور بأن لا يصلى فيها مر شرحه فى باب كراهة الصلاة فى المقابر . قال ابن بطال : شبه البيث الذى لا يصلى فيه بالقبر الذى لا يتعبد فيه والنائم بالميت الذى انقطع منه فعل الخير وقال بعضهم ورد الحديث فى النافلة لانها إذا كانت فى البيت كان أبعد من الرباء ومن زائدة كأنه قال اجعلوا صلاتكم النافلة فى بيؤتكم والله أعلم .



## بِسَــِ الْمُلَالِيِّعُ الْجَعِينِ

المالة المالة المعالمة في مُسجد مَكَّةً وَالْمَدِينَةِ صَرْمُنَا حَفْصُ بنُ الْمِدِينَ فَصْلُ الصَّلَاةِ فِي مُسجد مَكَّةً وَالْمَدِينَةِ صَرْمُنَا حَفْصُ بنُ

عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلَكُ عَنْ قَزَعَةً قَالَ سَمَعْتُ أَبَا سعيد رَضَى اللهِ عَنه أَرْبَعًا قَالَ سَمَعْتُ مِنَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَ غَزَا مَعَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَكَانَ غَزَا مَعَ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَنهُ عَنْ الله عَنهُ عَن النّبِي صَلّى الله عَلَيْهُ وسَلّم الزّهُ مِن عَن الله عَنهُ عَن النّبِي صَلّى الله عَلَيْهُ وسَلّم الله عَنهُ عَن النّبِي صَلّى الله عَلَيْهُ وسَلّم الرّسُولَ الله عَنْ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ وسَلّم الله عَنْ الله عَنهُ عَن النّبِي صَلّى الله عَلَيْهُ وسَلّم الله عَنهُ الله عَنهُ الله عَلَيْهُ وسَلّم الله عَنهُ عَن النّبِي صَلّى الله عَلَيْهُ وسَلّم وَمَسْجِد الرّسُولَ الله عَنْ الله عَلْهُ الله عَنهُ عَن النّهُ عَلَيْهُ وسَلّم الله عَنهُ عَن النّهُ عَلَيْهُ وسَلّم ومَسْجِد الرّسُولَ الله عَنهُ عَن النّهُ عَلَيْهُ وسَلّم ومَسْجِد الرّسُولَ اللهُ عَنْ الله عَنهُ عَن اللهُ عَلَيْهُ وسَلّم ومَسْجِد الرّسُولَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وسَلّم ومَسْجِد الرّسُولَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وسَلّم ومَسْجِد الرّسُولَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ الله عَنْ اللهُ عَنْ الله اللهُ عَلَيْهُ وسَلّم ومَسْجَد الرّسُولَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

﴿ باب فضل الصلاة في مسجد مكة ﴾ قوله ﴿ عبد الملك ﴾ ابن عمير مصغر عمر المعروف بالقبطى مر فى باب أهل العلم أحق بالامامة و ﴿ قزعة ﴾ بالقاف و لزاى والمهملة المفتوحات وقال صاحب جامع الاصول أكثر ما سمعتهم يقولون بسكون الزاى ابن يحيى مولى الزيادية بكسر الزاى و خفة التحتانية و ﴿ أبو سعيد ﴾ أى الحندرى و ﴿ أربعاً أى أربع كلمات أو أحاديث أى سمعت منه أو سمعت يحدث أربعاً و ستأتى هذه الاربع مفصلة آخر هذا الباب. قوله ﴿ لاتشد ﴾ بلفظ الننى بمعنى النهى فان قلت لم عدل عن النهى إليه قلت لاظهار الرغبة فى و قوعه أو لحل السامع على الترك أبلغ محمل بألطف و جه و ﴿ الرحال ﴾ جمع الرحل للبعير وهو أصغر من القتب وشد الرحل كناية عن السفر لأنه لازم السفر و الاستشاء مفرغ فان قلت فتقدير السكلام لا تشد الرحال إلى موضع أو مكان فيلزم أن لا يجوز السفر إلى مكان غير المستثنى حتى لا يجوز السفر ازيارة إبراهيم الحليل عليه السلام ونحوه لان المستثنى منه في المفرغ لابد أن يقدر أعمالعام . قلت : المراد بأعم العام

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى صَرَّى عَبَدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ ١١٢١ أُخْبَرَنَا مَالكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ رَبَاحٍ وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِي

مايناسبالمستنى نوعا ووصفاكما إذا قلت مارأيت إلا زيداكان تقديره مارأيت رجلا أوأحدأإلا زيداً لا مارايت شيئاً أوحيواناً إلازيداً فهمنا تقديره لاتشد إلى مسجد إلا إلى ثلاثة وقد وقع في هذه المسئلة في عصرنا مناظرات كثيرة في البلاد الشامية وصنف فيهار سائل من الطرفين لسنا الآن لبيانها قوله ﴿ المسجد الحرام﴾ بدل من ثلاثة وفي بعضها بالرفع خبر مبتدأ محذوف واللام في الرسول للعهد عنسيدنا محدصلي الهعليه وسلموفي العدول عن مسجدي إلى مسجد الرسول تعظيم مع الاشعار بعلة التعظيم كقول الخليفة أمير المؤمنين يرسم لك بكذا مكان أنا أرسم لك بكذا. قوله ﴿ المسجدالا قصى ﴾ وصف به لبعدما بينه و بين المسجد الحرام و قيل لانه أقصى موضع من الارض ارتفاعا و قر با إلى السماء . الزمخشرى: المسجد الافصىبيت المقدس لأنه لم يكن حينتذ وراءه مسجد واعلم أن المسجد الحرام يطلق ويراد به إما الكعبة قال تعالى وفول وجهك شطر المسجد الحرام، وإما مكة قال تعالى ومن المسجدالحرام إلى المسجر الاقصى». و إما الحرم كله قال تعالى «فلايقر بو المسجد الحرام بعدعامهم هذا» و إما نفس المسجد وهو المراد في الحديث . الخطابي : لا تشدلفظة خبر ومعناه الايجاب فيها نذر الانسان من الصلاة في البقاع التي يتبرك بها أي لايلزم الوفا. بشيء من ذلك حتى يشد الرحل له وتقطع المسافة اليه غير هذه الثلاثة التي هي مساجد الأنبيا. صلوات الله عليهم فاما إذا نذر الصلاة في غيرها من البقاع فان له الخيار في أن يأنيها أو يصليها في مُوضعه لا يرحل اليها قال والشد إلى المسجد الحرام فرض للحج والعمرةوكأن يشد إلىمسجد رسولاالله صلى الله عليه وسلم في حياته للهجرة وكانت واجبة على الكيفاية وأما إلى بيت المقدس فانما هو فضيلة واستجباب وقد يؤول معنى الحديث على وجه آخر وهو أنه لا يرحل في الاعتكاف إلى هذه الثلاثة وقد ذهب بعض السلف إلى أن الاعتكاف لا يصح إلا فيها دون سائر المساجد . النورى : في الحديث فضيلة هذه المساجد وقال الشيخ أبو محمد الجويني يحرم شد الرحال إلى غيرها كالذهاب إلى قبور الصــالحين ونحوه والصحيح أنه لا يحرم ولا يكره قالوا والمرادأن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى الئلاثة خاصة . قوله ﴿ زيد بن رباح ﴾ بفتح الرا. وخفة الموحدة وبالمهملة ماتسنة إحدى و ثلاثين ومائة قال الكلاباذي روى مالك عنه وعن ﴿عبيد الله الأغر﴾ أي بالهمزة والمهجمة المفتوح:ين وبالراء المشددة جميعاً مقرونين في فضل الصلاة في مسجد مكة . قوله ﴿ أبوعبدالله ﴾ اسمه سلمان مر في باب الاستماعُ إلى عَبْدِ اللهِ الْأَغَرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةٌ فَي اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةً فَي اللهِ الْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ

۱۱۲۲. مسجد تیا،

إِلَّ مُسْجِد قِبَاءِ صَرَّنَا يَعْقُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَا ابْنُ عَلَيْةً أَخْبَرَنَا أَيُّوبَ عَنْ نَافَعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضَى الله عَنْهُمَا كَانَ لَا يُصَلِّى مِنَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبَ عَنْ نَافَعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضَى الله عَنْهُمَا كَانَ لَا يُصَلِّى مِنَ الشَّخَى إِلَّا فِي يَوْمَيْنِ يَوْمَ يَقْدَمُ مَكَةً فَانَهُ كَانَ يَقْدَمُهَا صُحَى فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ الشَّنْحَى إِلَّا فِي يَوْمَيْنِ يَوْمَ يَقْدَمُ مَكَةً فَانَهُ كَانَ يَقْدَمُهَا صُحَى فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ

الخطبة و ﴿ إِلَّا الْمُسجد الحرام ﴾ استثنا. يحتمل أموراً ثلاثة أن يكون مساو يالمسجد الرسول وأفضل وأدون منه بأن يراد أن مسجد المدينة ليس خيرا منه بألف صلاة بل خير منه بتسمائة مثلاونحوه قال الجهور مكة أفضل من مسجدً المدينة وكذامسجد مكة أفضل من مسجدً المدينة وعكس مالك وأول الحديث بان معناه إلا المسجد الحرام فان الصلاة في مسجدي تفضله بدون الألف قال النووي : مذهبنا أنه لا يختص هذا التفضيل في صلاة الفريضة بل يعم النفل والفرض. وقال الطحاوي : يختص بالفرض وهو خلاف إطلاق الحديث واتفقوا أنه فيما يرجع إلى الثواب فثواب صلاة فيه تزيد على ثواب ألف فيها سواه ولا يتعدى ذلك إلىالاجزاء عنالفوائت حتى إذا كانعليه صلاتان فصلي في مسجد المدينة صلاة لم تجزه عنهما وأنه مختص بنفس مسجدهالذي كان فيزمانه دون مازيد فيه بعده قال الشهاب القرافي في كتاب الفروق: أنكر بعض الشافعية على القاضي عياض رحمه الله تعالى في دعواه الاجماع على أن البقعة التي ضمت أعضاءالرسولأفضلالبقاع إذ الافضليةعبارةعن كونه أكثر ثواباً للعمل والعمل ههنا متعذر فلا ثواب والجواب أن سبب التفضيل لاينحصر في كَثْرَةَ الثواب على العمل بل قد يكون لغيرها كتفضيل جلد المصحف على سائر الجلود بل يلزم أن لا يكون المصحف نفسه أفضل من غيره لتعذر العمل له وهو خلاف المعلوم من الدين بالضرورة ﴿ باب مسجد قباء ﴾ بضم القاف وخفة الموحدة والصحيح المشهور فيه المد والتذكير والصرف وجاء بالقصر و بالثأنيث و بعدم الصرف وهو قريب من المدينة من عواليها . قوله ﴿ يعقوب ﴾ أى الدورقي ﴿ وَانِ عَلَيْهُ ﴾ بضم المهملة وفتح اللام وشدة التحتانية تقدما في باب حب الرسول من الايمان . قوله ﴿ من الضحى ﴾ أى فى الضحى أو من جهة الضحى ﴿ ويوم ﴾

ثُمَّ يُصَلِّى رَكَعَ أَيْنَ خَلْفَ الْمَقَامِ وَيَوْمَ يَأْنِى مَسْجَدَ قُبَاءٍ فَانَّهُ كَانَ يَأْتِيهِ كُلَّ سَبْت فَاذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَكُرِهَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ حَتَّى يُصَلِّى فَيهِ قَالَ وَكَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ كَانَ يَرُورُهُ رَاكِبًا وَمَاشِياً قَالَ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّمَا أَصْنَعُ كَارَأَيْتُ أَصْحَابِي يَصْنَعُونَ وَلَا أَمْنَعُ أَحَدًا أَنْ يُصَلِّى فِي أَيِّ سَاعَة شَاءَ مِنْ لَيْلِ أَوْ نَهَارِ غَيْرَ أَنْ لَا تَتَحَرَّوْ اطْلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبِهَا

منآتی مسجد قباءکل سبت المعنى مَنْ أَنَى مَسْجِدَ قَبَاءَ كُلَّ سَبْتِ صَرَفْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَرْيِزِ بْنُ مُسْلِم عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عَمْرَ رَضَى الله عَنْهُ عَنْهُ عَلْمُ مَا قَالَ كَانَ النَّهِ يَ صَلَّى الله عَلَهُ وَسَلَّمَ يَأْتِى مَسْجِدَ قَبَاء كُلَّ سَبْتِ مَاشِياً وَرَاكِبَا وَكَانَ عَبْدُ الله رَضَى الله عَنهُ يَفْعَلُهُ

۱۱۲۶ اتیان مسجد قباماشیا وراکا ا ثِيَانِ مَسْجِدِ قُبَاءِ مَاشِيًا وَرَا كِبًا حَرَثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى

بالفتح والكسر و (يقدم) بفتح الدال و (المقام) مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام و (أن يصلی) بفتح الهمزة و هي مصدرية أي الصلاة. قال ابن بطال قباء ان جعلته اسم موضع انصرف وان جعلته اسم بقعة لا ينصرف وقيل إتيانه صلى الله عليه وسلم مسجد قباء يدل أنها من المساجد التي لا بأس أن تؤتى ماشيا وراكبا ولا يكون فيه ما نهي أن يشد الرحل اليه قوله (عبد العزير) ابن مسلم بلفظ الفاعل من الاسلام القسملي مر في باب كيف يقبض العلم والواو في (وداكبا) بمعني أوو في الحديث فضل زيارة مسجد قباء وان صلاة النفل بالهارركعتين

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا . زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعِ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْن

۱۱۲۵ فضل ما بین القبر والمنبر

المَّنِ اللَّهُ عَنْ عَبْدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ عَبْدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْنِي وَمَنْبُرِي رَوْضَةُ مَنْ رِيَاضِ الْجَنَّةُ صَرَّتُ مَسَدَّدُ عَنْ يَحْيَ عَنْ عَبَيْدُ اللهِ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْنِي وَمَنْبُرِي رَوْضَةٌ مَنْ رِيَاضِ الْجَنَّةُ صَرَّتُ مَسَدَّدُ عَنْ يَحْيَ عَنْ عَبِيْدُ اللهِ قَالَ مَا بَيْنَ وَمَنْبُرِي رَوْضَةٌ مَنْ رَيَاضِ الْجَنَّةُ عَرَضَى حَفْضِ بْنِ عَاصِمِ عَنْ الَّهِ هُرَيْرَةً رَضِي اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ عَنْ حَفْضِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ الَّي هُرَيْرَةً رَضِي اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ هَرَيْرَةً رَضِي اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ عَلْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ عَلْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ قَالَ مَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ عَلْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ عَلْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلْهُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ عَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ عَلَيْهُ وَسُلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسُولَا عَلَيْهُ وَسُلَمْ عَلَيْهُ وَسُولَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ عَلَيْهُ وَسُلَمْ عَلَيْهُ وَسُلَمْ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ع

1117

کصلاة الليل و (عبد الله بن بمير) مصغر النمر بالنون مر فى أو ائل التيمم (باب فضل ما بين القبز والمنبر) قوله (عبد الله) بن أبى بكربن محمد بن عمر و بن حزم الانصارى (وعباد) بفتح المهملة وشدة الموحدة و عمه عبد الله المازنى ) بكسر الزاى و بالنون تقدموا فى باب الوضوء مرتين و (خبيب) بضم المنقطة وفتح الموحدة الأولى و سكان التحتانية فى باب الصلاة بعد الفجر قوله (بيتى ) فان قلت الترجمة فى فصل ما بين القبر و المنبر فكيف دل الحديث عليه . قلت : قال الطبرى المراد بالبيت إما القبر وإما مسكنه الظاهر و لا تفاوت بينهما لأن قبره فى حجرته وهى بيته . قوله (روضة) قالوا فى معناه ان ذلك الموضع بعينه ينقل إلى الجنة فهو حقيقة وان العبادة فيه تؤدى إلى روضة الجنة فهو مجاز باعتبار المال نحو « الجنة تحت ظلال السيوف » أى الجهاد فيه تؤدى إلى روضة الجنة فهو بجاز باعتبار المال نحو « الجنة تحت ظلال السيوف » أى الجهاد ماله الجنة وأنه تشبيه نحو زيد بحر أى هو كروضة وسمى تلك البقعة المباركة روضة لأن زوارقهره

ريَاض الْجَنَّة وَمُنْبَرَى عَلَى حَوْضى .

مسجد بيث المقـدس ۱۱۲۷ أَنْ اللّهُ الْمُلكُ سَمَعْتُ قَزَعَةً مَوْلَى زَيَاد قَالَ سَمَعْتُ أَبَا سَعِيد الْخُدْرِيَّ رَضَى اللهُ عَنْد الْمُدَاتُ بَمَعْتُ أَزْبَعِ عَنِ النّبِي صَلّى اللهِ عَنَ النّبي صَلّى اللهِ عَنَ النّبي صَلّى اللهِ عَنَ النّبي صَلّى اللهِ عَن النّبي صَلّى اللهِ عَن النّبي صَلّى اللهِ عَن اللهِ اللهِ عَن اللهُ اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَلْمَ اللهِ عَن اللهِ عَلَى اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَا عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ

إَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي الصَّلَاةَ إِذَا كَانَ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس رَضَى اللهُ عَنْهُمَا يَسْتَعِينُ الرَّجُلُ في صَلَاته منْ جَسَده بمَـا شَاءَ وَوَضَعَ أَبُو إِسْحَقَ قَلَنْسُو تَهُ فَى الصَّلَاةَ وَرَفَعَهَا وَوَضَعَ عَلَىٌّ رَضَىَ اللهُ عَنْـهُ كَفَّهُ عَلَى ١١٢٨ رُصْعَه الْأَيْسَرِ إِلَّا أَنْ يَحُكَّ جِلْدًا أَوْ يُصْلِحَ ثَوْبًا صَرْبُنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ يُوسُفَ أَخْبَرُنَا مَالِكُ عَنْ مَغْرَمَةً بن سُلَيْهَانَ عَنْ كُرَيْب مَوْلَى عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْد الله بْنِ عَبَّاس رَضَى الله عَنْهُمَا أَنَّهُ بَاتَ عَنْدَ مَيْمُونَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضَى اللهُ عَنْهَا وَهِيَ خَالَتُهُ قَالَ فَاصْطَجَعْتُ عَلَى عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا فَنَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْتَصَفَ الَّايْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلِ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ ثُمَّ اسْتَيْفَظَ رَسُولُ الله صَلَّى

المذكور فى الحديث الأول من الباب الأول ولهذا لو نذر أن يعتكف فى المسجد الحرام أو فى مسجد المدينة لا يجوز ان يعتكف فى المسجد الأقصى دون العكس فى الصور تين ﴿ باب استعانة اليدفى الصلاة ﴾ قوله ﴿ رسغه ﴾ بالسين والصاد فوق مفصل الكف والساعد و ﴿ مخرمة ﴾ بفتح الميم وسكون المنقطة و بفتح الراء مر مع شرح الحديث فى باب قراءة القرآن . قال ابن بطال: العمل فى الصلاة فى هدذا الحديث هى بطال: العمل فى الصلاة فى هدذا الحديث هى

الله عَلَيْه وَسَـلَم فَحَلَس فَسَحَ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِـه بِيدَه ثُمَّ قَرَاً الْعَشْرَ آيات خَواتَيَم سُورَة آلِ عُمْرَانَ ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنِّ مُعَلَّقَة فَتُوضَاً مَنْهَا فَأَحْسَنَ وَضُومَهُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى قَالَ عَبْدُ الله بُنُ عَبَّاسٍ رَضَى الله عَنْهُمَا فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلًا مَنْع تُمَّ ذَهَبْتُ فَقَمْتُ إِلَى جَنْبِه فَوضَع رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَـلَّم مَا صَنَع تُمَّ ذَهَبْتُ فَقَمْتُ إِلَى جَنْبِه فَوضَع رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَـلَم يَدَهُ الله عَلَى رَفْعَتين ثُمَّ رَكْعَتين ثُمَّ رَكُعتين ثُمَّ رَكُعتين ثُمَّ رَكُعتين ثُمَّ رَكْعَتين ثُمَّ رَكُعتين ثُمَّ مَرَحَ فَصَلَى الصَّبَع .

المَّكُ مَا يُنهَى مِنَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ صَرَّكُ ابْنُ ثُمَدِيرِ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمَالِمِ فَي الصَّلَاةِ صَرَّكُ ابْنُ ثُمَدِيرِ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمَالِمِ فَي الصَّلَاةِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضَى اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضَى اللهُ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ عَنْهُ وَفَى الصَّلَاةِ فَيرَدُ عَلَيْنَا فَلَتَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو فِي الصَّلَاةِ فَيرَدُ عَلَيْنَا فَلَتَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو فِي الصَّلَاةِ فَيرَدُ عَلَيْنَا فَلَتَ

وضع الذي صلى الله عليه وسلم يده على رأس ابن عباس وفتله أذنه فاستنبط البخارى منه استعانة المصلى بما يتقوى به على صلاته ( باب ما يهى من الكلام فى الصلاة ) قوله ( ابن نمير ) بضم الذون وفتح الميم وسكون التحتانية و بالراء محمد بن عبد الله بن نمير أبو عبد الرحمن الهمدانى الكوفى ريحانة العراق وكان أحمد يعظمه تعظيما عجيبا مات سنة أربع و ثلاثين و ماثنين فان قلت تقدما قريبا فى باب انيان مسجد قباء لقظة ابن نمير و ذكرت ثمت أنه عبد الله لامحمد فلم فرقت بينهما؟ قلت علم الفرق بينهما بذكر شيو خهما و معرفة طبقتهما و تاريخ و فاتهما و لعل غرض البخارى فى مثل هذا الابهام النرغيب فى معرفة طبقات الرجال و امتحان استحضارهم و نحو ذلك و ( محمد بن فضيل ) بضم الفاء و فتح المعجمة مر فى باب صوم رمضان فى كتاب الإيمان و ( علقمة ) بفتح المهملة و سكون اللام فى

باب ظلم دون ظلم و (النجاشي) بفتح النون و خفة الجيم و بالمعجمة ملك الحبشة . قوله (شغلا) بضم الشين والغين وسكونها والننوين للتنويع أى نوعامن الشغل لا يليق معه الاشتغال بغيره (وابن يمير) هو محمد المذكور آنفا و (اسحق) بن منصور السلولى بفتح المهملة و خفة اللام الأولى و (هريم) مصغر الهرم بالراه (ابن سفيان) البجلى الكوفي أبو محد و (لبراهيم بن موسى) الفراء مرفى الحيض مصغر الهرم بالراه (ابن سفيان) البجلى الكوفي أبو محد و (لبراهيم بن موسى) الفراء مرفى الحيض خالد فى الايمان (والحارث بن شبيل) بضم المعجمة و فتح الموحدة و سكون التحتانية وباللام البجلى و (أبو عمر والشيباني) هو سعد بن إباس مرفى باب فضل الصلاة لوقتها و (زيد بن ارقم) بفتح الهمزة و القاف و سكون الراء الانصارى الخزرجي الكوفي مات سنة ثمان و ستين وله (يكلم) هو استثناف (وفامرنا) بلفظ المعروف و المجهول و (بالسكوت مي أى عن جميع أنواع كلام الآدميين فان استثناف (وفامرنا) بلفظ المعروف و الجهول و (بالسكوت مي أى عن جميع أنواع كلام الآدميين فان عكرمة كانوا يتكلمون فى الصلاة فنهوا عنه بها و أجمعوا على أن الكلام فيها عامدا عالما بتحريمه الهير مصلحتها أو إنقاذ هالك و شبهه يبطل الصلاة وأما الكلام لمصلحتها فقال بعض المالكية لا يبطل و قال أبو حنيفة كلام الناسي أيضا مبطل و كذا عندنا الافى قليل سبق لسانه أو سها أو جهل الحرمة وقال أبو حنيفة كلام الناسي أيضا مبطل و كذا عندنا الافى قليل سبق لسانه أو سها أو جهل الحرمة

يسبح الرجل فى الصلاة ١**١٣٢** 

ا يَعُوزُ منَ التَّسْبيحِ وَالْجَدْدِ فِي الصَّلَاةِ للرَّجَالِ صَرْبَا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ حَدَّيْنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بنُ أَبِي حَازِم عَن أَبِيهِ عَن سَهْل رَضَى الله عَنْهُ قَالَ خَرَجَ النَّبَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْلَحُ بَيْنَ بَى عَمْرُو بْن عَوْف وَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَجَاءَ بِلَالٌ أَبَا بَكُر رَضَىَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ حُبِسَ النَّيُّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَـلَّمَ فَتَوْتُمُ النَّاسَ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَئْتُمْ فَأَقَامَ بِلَالْ الصَّلَاةَ فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكُر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَصَلَّى فَجَاءَ النَّتَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشَى فَي الصَّفُوف يَشُقُّهَا شَقًّا حَتَّى قَامَ فِي الصَّفّ الْأَوَّل فَأَخَذَ النَّاسُ بِالتَّصْفيح قَالَ سَبِلْ هَلْ تَدْرُونَ مَا التَّصْفيحُ هُوَ التَّصْفيقُ وَكَانَ أَبُو بَكُر رَضَى اللَّهُ عَنْهُ لَا يَلْتَفَتُ في صَلَاتِه فَلَتَّا أَكْثَرُوا النُّفَتَ فَأَذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فِي الصَّفّ فَأَشَارَ

قريب الاسلام واما قصة ذى اليدين و تسكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة فقده رتحقيقها في باب التوجه نحو القبلة . قال ابن بطال : المصلى يناجى ربه فواجب عليه أن لا يقطع مناجاته بالسكلام وان يقبل على ربه . وقال أهل التفسير : القنوت الطاعة والخشوع لله والكلام مناف للخشوع الا أن يكون من أمر الصلاة . باب (ما يجوز من التسبيح والحمد) . قوله ( ابن مسلمة ) بفتح اللام والميم و ( ابن أبي حازم ) باهمال الحاء وبالزآى و ( عرو ) بالواو ( ابن عوف ) بفتح المهملة و بالفاء ( وفتوم الناس ) استفهام حذفت منه الهمزة و ( فصلى ) أى فشرع فى الصلاة والتصفيح مأخوذ من صفحة الكف وضرب إحداهما على الاخرى وقال الفقهاء السنة أن تضرب المرأة بطن كفها الايمن على ظهر كفها الايسر و ( فأشار ) أى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أبى بكر الزم مكانك يعنى كن الامام كما كنت و لا تتغير عما أنت فيه واما رفع اليد

إِلَيْهِ مَكَانَكَ فَرَفَعَ أَبُو بَكُر يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللهُ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ وَتَقَدَّمَ النَّهِ مَكَانَكَ فَرَفَعَ أَبُو بَكُر يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللهُ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ وَتَقَدَّمَ النَّهِ مَكَانَكُ فَرَاءَهُ وَتَقَدَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى .

مَنْ مَنْ الله عَلَمْ وَهُ الله عَلَمْ وَهُ الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِهِ مُوَاجَهَةً وَهُو لَا يَعْلَمُ الله الله الله الله عَمْرُو بنُ عَيْسَى حَدَّنَنَا أَبُو عَبْدِ الصَّمَدَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بنُ عَبْدِ الْصَّمَدَ عَبْدُ الله بنَ عَبْدِ الصَّمَدَ عَبْدُ الله بنَ مَسْعُودَ رَضَى حَدَّنَنَا خُصَيْنُ بنَ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُود رَضَى حَدَّنَنَا خُصَيْنُ بنَ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُود رَضَى الله عَنْ عَبْدُ قَالَ كُنَا نَقُولُ التَّحَيَّةُ فَى الصَّلَاةِ وَنُسَمِّى وَيُسَلِّمْ بَعْضَنَا عَلَى بَعْض

فلأنه كان يدعو وهو سنة عند الدعاء وأما الحمد فلشكر الله تعالى حيث رفع مرتبته بتفويض الرسول الامامة إليه ، فان قلت ذكر فى الترجمة لفظ التسبيح والحديث لا يدل عليه . قلت علم من الحمد بالقياس عليه أو من تمام الحديث المذكور فى سائر المواضع . قال ابن بطال : فيه أن الصلاة لا يجوز تأخيرها عن أول الوقت وأن المبادرة بالصلاة والإستخلاف أولى من الانتظار وأنه لا يجوز لاحد أن يتقدم جماعة لصلاة ولا غيرها إلا عن رضا الجماعة لقول أبى بكر ان شتتم وهو يعلم أنه أفضلهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الاقامة إلى المؤذن وهو أولى بها وان الالتفات فى الصلاة لا يقطعها وأنه لا بأس بالمشى إلى الصف الأول لمن يصح ان يلقن الإمام ما تعايا عليه من القراءة ومن يصلح للاستخلاف فى الصلاة . باب ﴿ من سمى قوما أو سلم فى الصلاة على غيره وهو لا يعلم ﴾ وفى بعضها على غيره مواجهة نصب على المصدر وفى بعضها على غير مواجهة بلفظ الفاعل المضاف إلى الضمير واضافة الغير إليه . قوله ﴿ عمرو ﴾ أبو عثمان الضبعى غير مواجهة بلفظ الفاعل المضاف إلى الضمير واضافة الغير إليه . قوله ﴿ عمرو ﴾ أبو عثمان الضبعى بضم المعجمة الادى بالهمزة والمهملة المفتوحة بين و ﴿ عبدالعزيز العمى ﴾ بفتح المهملة وشدة الميم البحرى وبالنون مر فى باب الاذان بعدذها بالوقت و ﴿ أبو وائل ﴾ بالهمز بعدا لالف شقيق مر مرا ، قوله و التحية ﴾ بالرفع وفى الصلاة خبره وفى بعضها بالنصب فان قلت مقول القول لا بد أن يكون والتحية ﴾ بالرفع وفى الصلاة خبره وفى بعضها بالنصب فان قلت مقول القول لا بد أن يكون

فَسَمَعَهُ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلهُ وَالصَّلُواَتُ وَالطَّيِّاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُهَا النَّيْ وَرَحْمَهُ الله وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادَ اللهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ يُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ عَبَادَ اللهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ يُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَا اللهَ عَلَى كُلِّ عَبْدَ للهِ صَالِحِ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ . فَانَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ سَلَّمَاء حَرَّتُنَا عَبْدَ الله حَدَّثَنَا سُفيَانُ حَدَّنَا اللهُ عَلَى كُلِّ عَبْدِ الله عَبْدَ الله حَدَّثَنَا سُفيَانُ حَدَّنَا اللهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَنْ النَّهِ عَنْ اللهُ عَنْ النَّهِ عَنْ اللهُ عَنْ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّسَبِحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِسَاء صَرَّتُنَا يَعْمَى اللهُ عَنْ النَّيِّ صَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ النَّيْ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّسْدِحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِسَاء صَرَّتُنَا يَحْدَرُنَا وَكِيعُ عَنْ ١٩٤٨ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِسَاء صَرَّتُنَا يَعْنَى أَخْبَرَنَا وَكِيعُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَسْدِحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِسَاء صَرَّتُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ اللهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

جملة . قلت هو عبارة عن قولهم السلام على فلان فهو فى حكم الجملة كلفظ القصة والحبر و محرهما . قوله ﴿ إذا فعلتم ذلك ﴾ أى قلتموها ومر الحديث بشرحه فى باب التشهد فى الاخيرة قال ابن بطال : قول البخارى من سمى قوما يريد ما كانوا يفه لونه أو لا من مواجهة بعضهم بعضا و مخاطبتم قبل أن يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التشهد فأراد أنه لما لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم عليه لا تبطل صلاته . قال وهو لا يدلم أى المسلم عليه لا يسمع السلام علم أن من فعل هذا جاهلا لا تبطل صلاته . قال وهو لا يدلم أى المسلم عليه لا يسمع السلام . وقال لما كان خطابه صلى الله عليه وسلم حيا وميتا من باب الحشوع ومن أسباب الصلاة المرجو بركتها لم يكن قول المصلى السلام عليك كخطاب المصلى لفيره . قال وإنما أنكر صلى الله عليه وسلم تسميتهم الناس باسمائهم لان ذلك تطويل على المصلى هذا لفيره . قال وإنما أنكر صلى الله عليه و هو عند الفقها ان تضرب المرأة بطن كفها الايمن على ظهر كفها الايسر و ﴿ التسبيح ﴾ هو قول سبحان الله . قوله ﴿ يحيى ﴾ هو اما يحيى بن موسى الحتى بفتح المنقطة وشدة الفوقانية واما يحيى بن جعفر البلخى قوله ﴿ و كيم ﴾ بفتح الواو وكسر المكاف قال الكلاباذى إنهما يرويان عن وكيع فى الجامع . قوله ﴿ و كيم ﴾ بفتح الواو وكسر المكاف وبالعين المهملتين فى باب كتابة العلم وانما كره التسبيح للنساء لان صوت المرأة فتنة ولهذا وبالعين المهملتين فى باب كتابة العلم وانما كره التسبيح للنساء لان صوت المرأة فتنة ولهذا

سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ .

رجوع النهنرى المحت من رَجَعَ الْقَهْقَرَى في صَلاَتِه أَوْ تَقَـدُمَ بِأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ رَوَاهُ سَهُلُ بِنُ سَعْدَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ **صَرَبُنَا** بِشَرَ بِنَ مَحَمَّدُ أَخْبَرِنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ يُونُسُ قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكُ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَاهُمْ فِي الْفَجْرِ يَوْمَ الْأَثْنَانِ وَأَبُو بَكُر رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ يُصَلَّى بَهِمْ فَفَجَأْهُمُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَشَفَ سَتْرَ كُجْرَة عَائَشَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهَا فَنَظَرَ الَيْهِمْ وَهُمْ مُ وَ وَ وَ اللَّهِ عَنْدُهُ مِنْ مَا وَ اللَّهِ عَنْدُهُ عَلَى عَقْبَيْهُ وَظَنَّ صَفُوفٌ فَتَبَيَّهُ عَلَى عَقْبَيْهُ وَظَنَّ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّلاَة وَهُمَّ الْمُسْلُمُونَ أَنْ يَفْتَننُوا فِي صَلَاتِهِمْ فَرَحًا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَأَوْهُ فَأَشَارَ بيَده أَنْ أَيُّكُ وَاثُمُّ دَخَلَ الْحُجْرَةَ وَأَرْخَى السَّيْرَ وَيُوفَّى ذَلِكَ الْيُومَ .

منعت من الآذان و الاقامة والقراءة فى الصلاة جهرا وقال مالك التسبيح للرجال والنساء جميعًا ﴿ باب من رجع القهقرى فى صلاته ﴾ . قوله ﴿ بشر ﴾ بكسر الموحدة واسكان المعجمة وبالراء المروزى مرفى باب بدء الوحى و ﴿ عبدالله ﴾ أى ابن المبارك قوله ﴿ فِجْأُهُم ﴾ بفتح الجيم وكسرهاأى فاجأهم و ﴿ نكص ﴾ بالصاد و السين المهملتين أى رجع بحيث لم يستدبر القبلة وهو الرجوع إلى الوراء إذا دعت الآم ولدها في الصلاة مَ حَمْدُ الرَّحْمِنِ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَادَتِ امْرَأَةٌ ابْهَا وَهُو فِي صَوْمَعَة قَالَتْ يَا جُرَيْجُ قَالَ اللَّهُمَّ أَيِّ وَصَلاَتِي قَالَتْ يَا جُرَيْجُ قَالَ اللَّهُمَّ أَيْ وَصَلاَتِي قَالَتْ يَا جُرَيْجُ قَالَ اللَّهُمَّ أَيْ وَصَلاَتِي قَالَتْ يَا جُرَيْجُ قَالَ اللَّهُمَّ أَيْ وَصَلاّتِي قَالَتْ يَا جُرَيْجُ قَالَ اللَّهُمَّ أَيْ وَصَلاّتِي قَالَتْ يَا جُرَيْجُ قَالَ اللَّهُمَّ لَكُ يَعْدَ وَعَلَى اللَّهُ مَا عَنْ هَذَا الْوَلَدُ قَالَتْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمَّ لَا يَكُونُ عَلَى اللَّهُمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ ال

(وأن أتموا ) أى بالاتمام مرالحديث بشرح و باب اذادعت الأمولدها ) قوله (حدثى الليث ) تعليق من البخارى لانه لم يدرك عصره و (ابن هرمز ) بضم الهاء والميم و سكون الراء بينهما المشهو ربالاعرج و (الصومعة ) بفتح الميم فوعلة من صمعت إذادققت لأنهاد قيقة الرأس و (حريج ) بضم الجيم الأولى و فتح الراء واسكان التحتانية . قوله (أمى و صلاتى ) أى اجتمع إجابة أمى و الممام صلاقى فو فقى لا فضلهما و (لا يموت ) ننى في معنى الدعاء و (المواميس ) جمع المومسة و هى الفاجرة المتجاهرة بهو قد يجمع على مياميس . قوله ( بابوس ) بالموحد تين والثانية منهما مضمومة و بضم السين المهملة لانهمنادى معرفة وهو على وزن فاعول اسم الولد الرضيع ولو صح الرواية بكسر السين و تنوينها يكون كنية لهوممناه يا أبا الشدة . قال النووى فيه أنه اثر الصلاة على اجابة أمه فدعت عليه و استجاب الله له وفيه عظم برالو الدين كان اجابتها لان الاستمرار في صلاة النفل تطوع و اجابة الا ثم و برها و اجب وكان يمكنه أن يخفف كان اجابتها ولعله خشى أن تدعوه إلى مفارقة صومعته و العود إلى الدنيا و تعلقاتها و فيه عظم برالو الدين وان دعاءهما مجاب وأنه إذا تعارضت الامور بدى، بأهمها وان الله تعالى يجعل لاوليائه مخارج عند وان دعاءهما مجاب وأنه إذا تعارضت الامور بدى، بأهمها وان الله تعالى يجعل لاوليائه مخارج عند وان دعاءهما جاب وأنه إذا تعارضت الامور بدى، بأهمها وان الله تعالى يحمل لاوليائه مخارج عد وان دعاءهما بحاب وأنه إذا تعارضت الامور بدى، بأهمها وان الله تعالى على لاوليائه مخارج عد

مع المما المستح الحصًا في الصَّلاة حَرَثُنَا أَبُو نُعَيْم حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَى مُعَيْقِيبٌ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ في الرَّجُل يَسُوَى التَّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ قَالَ إِنْ كُنْتَ فَاعلاً فَوَاحدَةً.

م الشَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّلَاة السُّجُود صَرَّنًا مُسَدَّدُ حَدَّنَا بشرُ 1147

حَدَّثَنَا غَالَبٌ عَنْ بَكُر بْنِ عَبْد الله عَنْ أَنَس بْنِ مَالَك رَضَى الله عَنْـهُ قَالَ كُنَّا نُصَلَّى مَعَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَى شَدَّةِ الْحَرِّ فَاذَا لَمْ يَسْتَطعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَـكُّنَ وَجْهَهُ مِنَ الْأَرْضِ بِسَطَ ثُوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهُ .

ابتلائهم غالبا ومن يتق الله بجعل له مخرجا وقد لا يجعل فى بعض الأوقات تهذيبا لهم ولطفا عليهم وفيه اثبات كرامات الأولياء. قال ابن بطال يمكن أن يكون نبيافتكون معجزة قال والبابوس الرضيع بالفارسية وقد ورد في الشعر قوله: ﴿ حَنْتُ قَلُوصِي إِلَى بَابُوسُهَا جَزَعًا ﴿

وفيه أنه لم يكن الـكملام في الصلاة بمنوعاً منه في شريعته فلما لم يجب استجيب دعاء أمه فيه وفي شرعنا لا يجوز قطع الصلاة لأجابة الأم إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ثم ان من التزام الخشوع بان جعل له آية في كلام الطفل فخلصه بهــا ﴿ باب مسح الحصا ﴾ . قوله ﴿ معيقيب ﴾ بضم الميم وفتح المهملة وبقاف مكسورة بين التحتانيتين وبالموحدة الدوسي المدنى اسلم قديمًا كان على خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعمله الشيخان على بيت المال روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة أحاديث للبخارىمنها هذا الحديث فقط مات سنةأر بعين . قوله ﴿ فواحدة ﴾ أي ففعله واحدة لثلا يلزم العمل الـكثير فان قلتكيف يدلعلي الترجمة.قلت لإن الغالب أن في التراب الحصا فيلزم من تسوية التراب مسح الحصا . قوله ﴿ بشر ﴾ بكسر الموحدة و ﴿غالب﴾ بالمعجمة وكسر اللام وبالموحدة تقدم مع مباحث الحديث فى باب السجود على

عَلَّمْ اللَّهُ عَنْ أَبِي النَّصْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِى اللهُ بَنْ مَسْلَمَةً اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَهُوَ يُصَلِّى فَاذَا سَجَدَ عَرَزَى كُنُتُ أَمَدُ رَجْلِى فَى قبلة النَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَهُو يَصَلَّى فَاذَا سَجَدَ عَرَزَى كُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَهُو يَصَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ أَنَّهُ صَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ أَنَّهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ أَنَّهُ وَسَلَمْ أَنَّهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ أَنَّهُ وَسَلَمْ أَنَّهُ وَسَلَمْ أَنَّهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ أَنَّهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ أَنَّهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ أَنَّهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَعْدُو اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَقَدْ وَلَقَدُ هُمَامُتُ أَذًا أَنْهُ وَلَقَدُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَعْلَمْ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَعُوا اللهُ عَلَيْهُ وَلَعُلُوهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَقَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

الثوب فى شدة الحر ﴿ باب ما يجوز من العمل فى الصلاة ﴾ قوله ﴿ ابو النضر ﴾ بسكون الضاد المعجمة مر مع الحديث فى باب الصلاة على الفراش ﴿ وشبابه ﴾ بفتح المعجمة وخفة الموحدة الأولى فى آخر كتاب الحيض و ﴿ محمد بن ياد ﴾ بكسر الزاى وخفة التحتانية مر مع الحديث فى باب الأسير أو الغريم يربط فى المسجد . قوله ﴿ فنعته ﴾ بلفظ متكلم الماضى بالذال المعجمة وبالمهملة والفوقانية المشددة من الذعت وهو الدفع والصواب دعمته لكنه جاء بتشديد العين والتاء أيضا قال ابن بطال ذعته بالمعجمة أى خنقته وقيل مرغته فى التراب وكان من رواه بالمهملة جعله من دعمته ثم أدغم العين فى التاء تم كلامه فان قلت ثبت ان الشيطان يفر من ظل عمر وأنه يسلك فجا غير فجه ففراره عنه صلى الته عليه وسلم كان بالطريق الأولى فكيف شد عليه وأراد قطع صلاته ؟ قلت : إنه مثل مامر فى الأذان والصلاة فانه يفر من الأذان فكيف شد عليه وأراد قطع صلاته ؟ قلت : إنه مثل مامر فى الأذان والصلاة فانه يفر من الأذان الله عليه وسلم عجبت منهن لما سمعن صو تك الته عالية أصواتهن فلما دخل عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت منهن لما سمعن صو تك ابتدرن الحجاب فقال عمر يا عدوات أنفسهن أتهبنى ولا تهن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله وسلم الله وسلم الله وسلم الله ولله وسلم الله وسلم الله وله وله وله الله وله وله وله وله وله وله وله وله

فَذَكُرْتُ قَوْلَ سُلَيْانَ عَلَيْهِ السَّلَامَ (رَبِّ هَبْ لَى مُلْكَا لَا يَنْبَغِي لأَحَد مِنْ بَعْدى) فَرَدَهُ اللهُ خَاللهُ عَمَّ قَالَ النَّصْرُ بن شُمَيْلِ فَذَعَتُهُ بِالذَّالِ أَى خَنَقْتُهُ وَفَدَعَتُهُ مِنْ قَوْلِ اللهِ (يَوْمَ يُدَعُونَ) أَى يَدْفَعُونَ وَالصَّوَابُ فَدَعَتُهُ إِلاَّ أَنَّهُ كَذَاقَالَ مِنْ قَوْلِ اللهِ (يَوْمَ يُدَعُونَ) أَى يَدْفَعُونَ وَالصَّوَابُ فَدَعَتُهُ إِلاَّ أَنَّهُ كَذَاقَالَ مِنْ قَوْلِ اللهِ (يَوْمَ يُدَعُونَ) أَى يَدْفَعُونَ وَالصَّوَابُ فَدَعَتُهُ إِلاَّ أَنَّهُ كَذَاقَالَ مِنْ قَوْلِ اللهِ (يَوْمَ يُدَعُونَ) أَى يَدْفَعُونَ وَالصَّوَابُ فَدَعَتُهُ إِلاَّ أَنَّهُ كَذَاقَالَ مَنْ قَوْلِ اللهِ (يَوْمَ يُدَعُونَ) أَى يَدْفَعُونَ وَالصَّوَابُ فَدَعَتُهُ إِلاَّ أَنَّهُ كَذَاقَالَ مَنْ قَوْلِ اللهِ (يَوْمَ يُدَعُونَ ) أَى يَدْفَعُونَ وَالصَّوابُ فَدَعَتُهُ إِلاَّ أَنَّهُ كَذَاقَالَ مَنْ عَوْلَ اللهُ وَالتَّاءِ .

الفلات المالة بالمُ اللَّهُ إِذَا الْفَلَتَ الدَّابَّةُ فِي الصَّلَاةِ وَقَالَ قَتَادَةُ إِنْ أَخِذَ ثُوبُهُ يَتَبَعُ

فقان نعم أنت أفظ وأغلظ أو ليس المراد من ذلك حقيقة الفرار بل بيان قوة عمر وصلابته على قهر الشيطان وهـذا أيضا صريح فى أنه صلى الله عليه وسلم قهره وطرده غاية الامكان . قوله (سارية) أى أسطوانة وخاستا أى مطرودا متحيرا فان قلت مجرد هذا القول لا يوجب عدم اختصاص الملك لسليمان عليه السلام اذ المراد بملك لا يذبغى لاحد من بعده مجموع ما كان له من تسخير الرياح والطير والوحشونحوه ، قلت : أراد الاحترازعن التشريك فى جنس ذلك الملك والله أعلم (بابإذا انفلت الدابة) قوله (يتبع) أى المصلى وهو بضم الدين وكسرها و (الازرق) بفتح الهمزة وسكون الزاى (ابن قيس) الحارثي البصرى (والاهواز) بالهمزة المفتوحة وسكون الها، وبالزاى أرض خورستان و (الحرورية) بفتح المهملة وضم الراء الاولى المخففة منسو بة إلى حرورا، السم قرية يمد ويقصر و المراد منهم الحوارج وكان اول مجتمعهم بها و تحكيمهم فيها و ( الجرف) بضم الراء وسكونها ، قوله (إذارجل) وفي بعضها إذ جاء رجل و هو) أى الرجل المصلى المنازع

أَبُو بَرْزَةَ الْأَسْلَى ۚ فَجَعَلَ رَجُلُ مِنَ الْخُوَارِجِ يَقُولُ اللَّهُمَّ افْعَلْ بِهِذَا الشَّيْخِ فَلَتَّا انْصَرَفَ الشَّيْخُ قَالَ إِنَّى سَمَعْتُ قَوْلَكُمْ وَإِنَّى غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَّ غَزَوَات أَوْ سَبْعَ غَزَوَات أَوْ ثَمَــَانَ وَشَهِدْتُ تَيْسيرَهُ وَ إِنَّى أَنْ كُنْتُ أَنْ أُرَاجِعَ مَعَ دَابَّى أَحَبُّ إِلَىَّ مَنْ أَنْ أَدَعَهَا تَرْجِعُ إِلَى مَأْلَفَهَا فَيَشُقُّ عَلَىٰ **حَدَثُنَا** مُحَمَّدُ بِنَ مُقَاتِلِ أَخْبَرِنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيّ اللهُ عَلَىٰ حَ**دَثُنَا** مُحَمَّدُ بِنِ مُقَاتِلِ أَخْبَرِنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ عُرُوةَ قَالَ قَالَتْ عَائشَةُ خَسَفَت الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ سُورَةً طَويلَةً ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ بسُورَة أُخْرَى ثُمَّ رَكَعَ حَتَّى قَضَاهَا وَسَجَدَ ثُمَّ فَعَلَ ذَلكَ في الثَّانيَـة ثُمَّ قَالَ إِنَّهُمَا آيَتَان من آيَات الله فَاذَا رَأَيْتُمْ ذَٰلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى يُفْرَجَ عَنْكُمْ لَقَدْ رَأَيْتُ في مَقَامي هٰذَا كُلَّ شَيء وُعدته حَتَّى لَقَدرَأَيْتُ أُريدُ أَنْ آخُذَ قطفًا مِنَ الْجَنَّة حينَ رَأَيْتُمُو نِي

(أبوبرزة) بفتح الموحدة وسكون الراء وبالزاى (الاسلم) بفتح الهمزة واللام مرفى باب وقت الظهر والخوارج) جمع الخارجة أى الفرقة الخارجة على الامام الحق. قوله ( افعل بهذا الشيخ) دعاء عليه و (اوثمانيا) في بعضها ثمان بدون الياء والتنوين على قصد الإضافة إلى الغزوات. قوله (تيسيره) أى تسهيله على الناس وفي بعضها كل سيره أى سفره وفي بعضها سيره جمع السيرة و (مألفها) فتح اللام معلفها (فيشق) بضم القاف وفتحها. قوله (ان مقاتل) بضم الميم وكسر الفوقانية و (قضاها) أى الركعة والقضاء هنامر ادف الاداء فهو بممناه اللغوى لاقسيمه فليس بمهناه الاصطلاحي و (ذلك) أى المذكور من القيامين و الركوعين في الركعة الثانية و (انهما) أى الخوف و الكسوف (ووعدت) بضم المذكور من القيامين و الركوعين في الركعة الثانية و (انهما) أى الخوف و الكسوف (ووعدت) بضم

جَعَلْتُ أَتَقَدَّمُ وَلَقَدْ رَأَيْتَ جَهَّمَ يَحْطِمْ بَعْضَا جَينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ وَرَأَيْتُ فِيهَا عَمْرُو بْنَ لَحَيِّ وَهُوَ الذَّى سَيَّبَ السَّوَائبَ .

ما عود من المان المنه ا

الواو . قولة ﴿لقد رأيت﴾ وفي بعضها لقد رأيتني و﴿القطف﴾ بكسر القاف العنقود و﴿يعطم﴾ بكسر الطاء المهملة يكسر و ﴿ جملت ﴾ أي طفقت فان قلت لم قال ههنا بلفظ جملت ولم يقُل فى التأخر به بل قال تأخرت ؟ قلت : لأن التقدم كاد أن يقع بخـلاف النأخر فانه قد وقع . قوله ﴿ عمرو بن لحى ﴾ بضم اللام وفتح المهملة وشدة التحتانية وسيجي. في قصة خزاعة أنه صلى الله عليه وسلم قال رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبته في النار وكان أول من سيب السوائب والسائبة هي التي كانوا يسيبونها لآلهتهم ولا يحمل عليها شي. . قوله ﴿سيب ﴾ أي سيب النوق التي تسمَّى بالسوائب. الكشاف: قال في قوله تعالى ﴿مَاجِعُلَاللَّهُ مِنْ بَحِيْرَةُ وَلَا سَائِبَةٍ ﴾ كان يقول الرجل إذا قدمت من سفري أو برئت من مرضى فناقني سائبة أي لا تركب ولا تطرد عن ما. ولا مرعى فان قلت فما وجه تعلق الحديث بالترجمة ؟ قلت : فيه مذمة تسييب الدواب مطلقاسوا. كان في الصلاة أم لا . قال ابن بطال : قالوا من انفلتت دابته وهوفى الصلاة يقطعها ويتبعهــا والمراد من تيسيره تسهيله على أمته فى الصلاة وغيرها و لا يجوز أن يفعله أبو برزة من رأيه دون أن يشاهدهمن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أن قطعه الصلاة واتباعه لدابته أفضل من تركمًا ترجع إلى مكان علفها واصطباءًا في داره فكيف إن خشي عليها أنها لا ترجع إلى داره فهذا أشد لقطعه واتباعه وفيه أن من خشى تلف ماله يجوز له قطع الصلاة وفي لفظ ﴿ تَأْخَرْتَ ﴾ دلالة أن مشيه إلى دابته خطى يسيرة جائزوسيبت الدابة معناه تركتها تسيب حيثشا.ت والجرف المكان الذى اكلهالسيل وأما الحرف بفتح الحاء المهملة فمعناه الجانب ﴿ باب ما يجوز من البصاق﴾ بالصادو السين و الزاى و ﴿ النخامة ﴾ بضم أَهْلِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ إِنَّ اللهَ قَبَلَ أَحَدِكُمْ فَاذَا كَانَ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَبْزُقَنَّ أَوْ قَالَ لَا يَتَنَخَّمَنَ ثُمَّ نَزَلَ فَحْتَهَا بِيَدَهِ . وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْزُقُ عَلَى يَسَارِهِ صَرَّمَنَ مُمَّدَّ حَدَّثَنَا غُندَرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمَعْتُ قَتَادَةً عَلَيْهِ وَسَلَمَّ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ عَنْ أَنْسِ رَضَى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ قَدْمَهُ أَنَّهُ يُنَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكُن عَنْ شَمَالِهِ تَحْتَ فَالَهُ يَنْ يَدِيهٍ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكُن عَنْ شَمَالِهِ تَحْتَ فَالَيْهُ مَنْ اللهُ عَنْ يَمِينِهِ وَلَكُن عَنْ شَمَالِهِ تَحْتَ فَانَهُ يُنْهَ يَنْ يَدِيهٍ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكُن عَنْ شَمَالِهِ تَحْتَ فَانَهُ يُنْهُ يَنْ يَدِيهٍ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكُن عَنْ شَمَالِهِ تَحْتَ فَالَهُ يَشْرَى .

ا بعد مَنْ صَفَّقَ جَاهِلًا مِنَ الرِّجَالِ فِي صَلاَتِهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلاَتُهُ فِيهِ مُ سَدِّمَا اللَّهِ مَ مَهُوْ وَ وَ مَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ.

إِنَا قِيلَ لِلْمُصَلِيَّ تَقَدُّمْ أَوْ انْتَظَرْ فَانْتَظَرَ فَلَا بَأْسَ صَرْتُنَا مُحَدَّدُ

تقدم المصلى وانتظاره • \$ \ \

النون ما يخرج من الصدر . قوله ﴿ قبل ﴾ بكسر القاف أى مقابل ﴿ ولا يتنخعن ﴾ فى بعضه الا يتنخمن ومعناهما واحد وسبق مباحث هذين الحديثين فى بابحك البزاق باليدو ما بعده من الأبو ابقال ابن بطال : اختلفوا فى النفخ فى الصلاة فكرهه أحمد وقال مالك هو بمنزله الكلام يقطع الصلاة وقال بعضهم يجرز التنخم والبصاق فى الصلاة وليس فى النفخ من النطق بالفاء والآلف أكثر بما فى البخارى من النطق بالباء والفاء و لما اتفقوا على جو از البصاق فى الصلاة جاز النفخ فيها و لذلك ذكر البخارى حديث البصاق فى هـذا الباب ليستدل به على جو از النفخ وأما البصاق اليسير فى الصلاة إذا كان على اليسار أو تحت القدم فانه يحتمل فى الصــــلاة غير أنه ينبغى ان يكون بغير نطق بحرف مثل التاء والفاء اللتان يفهمان من رمى البصاق لان ذلك من النطق وهو خلاف الخشوع باب إذا قبل للمصلى تقدم ﴾ .

ا بُنُ كَشِيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ مَعَ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيهُ وَسَلَما وَهُمْ عَاقَدُو أُزْرِهِمْ مَنَ الصَّغَرِ عَلَى رِقَابِهِمْ فَقِيلَ لِلنِّسَاء لَا تَرْفَعْنَ رُوُسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوى الرِّجَالُ جُلُوسًا الصَّغَرِ عَلَى رِقَابِهِمْ فَقِيلَ لِلنِّسَاء لَا تَرْفَعْنَ رُوُسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوى الرِّجَالُ جُلُوسًا الصَّغرِ عَلَى رِقَابِهِمْ فَقِيلَ لِلنِسَاء لَا تَرْفَعْنَ رُوُسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوى الرِّجَالُ جُلُوسًا لَى السَّلَامَ فَى الصَّلَاة صَرَّتُ عَبْدُ الله بْنُ أَبِي شَيْبَة حَدَّتَنَا ابْنُ فَضَيْلُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَة عَنْ عَبْدُ الله قَالَ كُنْتُ أُسَلِمُ اللهِ اللهُ قَالَ كُنْتُ أُسَلِمُ عَنْ عَلْقَمَة عَنْ عَبْدَ الله قَالَ كُنْتُ أُسَلِمُ عَنْ عَلْقَمَة عَنْ عَبْدَ الله قَالَ كُنْتُ أُسَلِمُ عَنْ عَلْقَمَة عَنْ عَبْدَ الله قَالَ كُنْتُ أُسَلِمُ عَنْ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

قوله ﴿ ابن كنير ﴾ ضد القليل وروى ﴿ عاقدى ﴾ أى كانوا عاقدى و تقدم الحديث متنه واسناده فى باب عقد الثيباب عند أبو اب السجود قال ابن بطال: التقدم فى الحديث هو تقدم الرجال النساء بالسجود لأن النساء إذا لم يرفعن رؤسهن حتى يستوى الرجال جلوسا فقد تقده بن الرجال بذلك وصرن منتظرات لهم وفيه من الفقه جواز وقوع فعل المأموم بعد الامام بمدة وجواز سبق المأمومين بعضهم لبعض فى الأفعال قال شارح التراجم ما أحسن استنباط هذه الترجمة من الحديث ووجهه ان النساء قيل لهن ذلك إما فى الصلاة أو قبل الصلاة فان كان فى الصلاة فقد أفاد المسألتين خطاب المصلى وتربصه بما لا يضر لانه قبل لهن وقبلن ولم ينكر عليهن وان كان قبلها أفاد جواز الانتظار لانه صلى الله عليه وسلم لم ينكر أمرهن بذلك ولعله كان هو الآمر به واذا كان الانتظار جائزا فطله جائز والاصفاء اليه جائزويفيد جواز انتظار الامام كان هو الركوع كما هو المختار من مذهب الشافعي رضى الله عنه ﴿ باب لايرد السلام ﴾ قوله ﴿ عبد الله ﴾ هو ابن محمد بن أبى شيبة بفتح المعجمة و سكون التحتانية وبالموحدة العبسى بالمهملتين وبالموحدة بينهما الكوفى احدحفاظ الدنيا مات سنة خمس وثلاثين ومائتين و ﴿ محمد بن فضيل ﴾ بضم والهاء وفتح المعجمة مر فى باب صوم رمضان فى كتاب الايمان و ﴿ النجاشى ﴾ بتخفيف الحيم مر

عَبْدُ الْوَارِثُ حَدَّنَا كَثِيرُ بَنُ شَنْظِيرِ عَنْ عَطَاء بِنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدَ الله رَضَى الله عَنْهَ عَلْمَ الله عَنْمَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَى حَاجَةً لَهُ فَانْطَلَقْتُ ثُمَّ رَجْعَتُ وَقَدْ قَضْيُتُهَا فَأْتَيْتُ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَا الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَسَلَّمَ وَاللّمَ وَكَانَ عَلَى رَاحِلَتَهُ مُتَوْجَهَا إِلَى غَيْرِ الْقَبْلَةَ .

رفع الآيدى فى العسلاة 1181 الله صلى الله عَلْيه وَسَلَمَ أَنَّ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْف بِقْبَاء كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْء فَخَرَجَ الله عَلْية وَسَلَمَ أَنَّ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْف بِقْبَاء كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْء فَخَرَجَ الله عَلْية وَسَلَمَ أَنَّ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْف بِقْبَاء كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْء فَخَرَجَ

مع الحديث قريباً . قوله ﴿ كثير ﴾ ضدالقليل ﴿ ابن شنظير ﴾ بكسر المعجمة وسكون النون و كسر المعام و إسكان التحتانية و بالراء الازدى البصرى و ﴿ عطاء بن أبى رباح ﴾ بفتح الراء وتخفيف الموحدة و بالمهمّلة . قوله ﴿ ما الله أعلم به ﴾ أى من الحزن و انما قال بهذه العبارة إشعارا بأنه ما لا يقادر قدره و لا يدخل من عظمته تحت التعبير . قوله ﴿ وجد ﴾ أى غضب يقال وجد عليه فى الغضب موجدة و فيه اثبات الكلام النفساني و ان الكبير إذا وقع منه ما يوجب حزنا يظهر سببه ليندفع ذلك وجواز صلاة النفل الى غير القبلة وعلى الراحلة ﴿ بابرفع الايدى فى الصلاة ﴾ قوله ليندفع ذلك وجواز صلاة النفل الى غير القبلة وعلى الراحلة ﴿ بابرفع الايدى فى الصلاة ﴾ قوله

يُصلَحُ بَيْنَهُمْ فِي أَنَاسِ مِنْ أَصْحَابِهِ خَبُسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ وَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَجَاءَ بِلاَلُ إِلَى أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَـالَ يَا أَبَّا بَكْر إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَدْ حُبِسَ وَقَدْ حَانَت الصَّلاَةُ فَهَلْ لَكَ أَن تَوُمَّ النَّاسَ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَئْتَ فَأَقَامَ بِلَالْ الصَّلاَةَ وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكُر رَضَى اللَّهُ عَنْهُ فَكَبَّرَ لَلنَّاسَ وَجَاءَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَمْشَى فَى الصَّفُوفِ يَشُقُّهَا شَقًّا حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّهْمِفيحِ. قَالَ سَهْلُ التَّصفيح هُوَ التَّصْفِيقُ قَالَ وَكَانَ أَبُو بَكُر رَضَى اللَّهُ عَنْـهُ لاَ يَلْتَفَتُ في صَلاَتِه فَلَمَّـا أَكْثَرَ النَّاسُ الْتَفَتَ فَأَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَأَشَّارَ اليَّه يَامُّرُهُ أَنْ يَصَلَّىٰ فَرَفَعَ أَبُو بَكُر رَضَى اللهُ عَنْهُ يَدَهُ فَجَمدَ اللهَ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى ورَاءَهُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَصَلَّى للنَّاس فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَـالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا لَـكُمْ حِينَ نَا بَـكُمْ شَيْءٌ في الصَّلَاة أُخَذْتُمْ بِالنَّصْفِيحِ إِنَّمَا التَّصْفِيحُ للنِّسَاءِ مَنْ نَا َ شَيْءٌ فَي صَلَاتِه فَلْيَقَلُ سُبْحَانَ الله أُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرِ مَا مَنَعَكَ أَنْ

<sup>(</sup>شي.) أي خصومة و ﴿ فَهُلُ لُكُ ﴾ أي رغبة في الامامة ﴿ والتصفيح ﴾ مرقر يبافي باب ما يجوزمن

تُصَلِّى للنَّاسِ حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ قَالَ أَبُو بَكُرِ مَا كَانَ يَنْبَغِي لِإِبْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّى النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ.

المعرف المعرف العَلَمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهِى عَنِ الْخَصْرِ فِي الصَّلَاةِ وَقَالَ عَنْ مُحَمَّدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهِى عَنِ الْخَصْرِ فِي الصَّلَاةِ وَقَالَ هَشَامٌ وَأَبُو هَلَالُ عَنِ ابْنِ سَيْرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْمِهِ هَشَامٌ وَأَبُو هَلَالُ عَنْ أَبِي هَرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْمِهِ وَسَلَّمَ مَرْوَبِنُ عَلَيْ حَدَّثَنَا يَعْنَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا مُحَدَّتَنَا مُحَدَّثَنَا مُحَدَّدُ عَنْ أَبِي هُرَوْرِيْرَةً وَلَا عَنْ مُحَدَّثَنَا مُحَدَّثَنَا مُحَدَّثَنَا مُحَدَّثَنَا مُحَدَّدُ عَنْ أَبِي هُرَوْرِيْرَةً وَلَا مُحَدَّثَنَا مُحَدَّثَنَا مُحَدَّدُ فَالَ فَهُ عَنْ فَالَ نَهْ مَنْ فَعَنْ اللهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ مُنَا اللهُ عَنْهُ وَاللَّهُ مُسَامُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ هُمُ اللهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ مُعَلَّمُ اللهُ عَنْهُ وَلَا فَهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَلَا فَعَلَى اللهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَعُونُ وَالْمُ وَالِعُونُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَعُوالِمُ وَالْمُ الْمُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَعُوالَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَالَالَالَةُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُولُ وَالْمُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ

التسبيح و (نابكم) أى أصابكم و (أبو قحافة) بضم القاف وخفة المهملة ومر مباحث الحديث في باب من دخل ليؤم الناس عند باب الامامة ( باب الخصر ) بفتح المعجمة وسكون المهملة هو وسط الانسان و الخاصرة الشاكلة. قوله ( نهى ) بلفظ المجهول و الناهى هو الرسول صلى الله عليه وسلم و العرف يدل عليه لآن من طاوع أميرا إذا قال مثله فهم منه حكم ذلك الامير و الحديث موقوف على أبى هريرة. قوله (هشام) أى ابن حسان أبو عبد الله القردوسي بضم القاف وسكون الراء و باهمال الدال المضمومة و بالمهملة البصري مات سنة سبع و أربعين و مائة و (أبو هلال محمد بن سليم الراسي بالراء و المهملة و بالموحدة مات سنة سبع و ستين و مائة . قوله (عن النبي) و في بعضها نهى النبي صلى الله عليه و سلم و بهذا الطريق صار الحديث، و فوعا . قوله ( يحي ) أى القطان و ( هشام ) أى ابن حسان و ( محمد ) أى ابن سيرين و لفظ ( مختصر ا) اماه شتق من الخاصرة أو من المخصرة التي هي المصارة و من الخيرة و لا يقل و قال المروى : الذي يأخذ بيده عصا يتوكا عليها وقيل مختصر السورة فيقرأ من أولها آية أو آيتين وقيل هو أن يحذف من الصلاة و لا يمد قيامها و ركوعها و سجو دها و حدودها و الأول هو الصحيح وقيل نهى عنه لانه فعل اليهود أو فعل الشيطان أو لان ابليس هبط من الجنة كذلك أو لانه فعل وقيل بهي عنه لانه فعل اليهود أو فعل الشيطان أو لان ابليس هبط من الجنة كذلك أو لانه فعل

اللُّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّهُ عَنْهُ إِنَّى اللَّهُ عَنْهُ إِنَّى اللَّهُ عَنْهُ إِنَّى لَأَجَهِزَ جَيْشَى وَأَنَا فَي الصَّلَاةِ صَرَّتُنَا إِسْحَقُ بِن مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا 1101 عُمْرَ هُوَ أَبْنُ سَعِيدَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبْنُ أَبِي مُلَيْكُةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثَ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ فَلَكَّا سَلَّمَ قَامَ سَريعًا دَخَلَ عَلَى بَعْض نَسَائه ثُمَّ خَرَجَ وَرَأَى مَا فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ مِنْ تَعَجَّبِهِمْ لُسْرَعَتِهُ فَقَـالَ ذَكُرْتُ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ تَبْرًا عَنْدَنَا فَكُرِهْتُ أَنْ يُمْسَى أَوْ يَبِيتَ عَنْدَنَا فَأَمَرْتُ بِقَسْمَتِهِ صَرْتُنَا يَعْنَى بْنُ بُكِيرِ حَدَّثَنَا الَّايْثُ عَنْ جَعْفَر عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ التَّأْذِينَ فَاذَا سَكَتَ الْمُؤَذَّنُ أَقْبَلَ فَاذَا ثُوَّبَ أَدْبَرَ فَاذَا سَكَتَ أَقْبَلَ فَلَا يَزَالُ بِالْمَرْء يَقُولُ لَهُ

المتكبرين وروى أنه استراحة أهل النار (باب تفكر الرجل الشي.) . قوله (روح) بفتح الراء في باب اتباع الجنائزمن كتاب الايمان و عبدالله (ن أبي مليكة) مصغر الملكة و (عقبة) بضم المهملة وسكون القاف (ابن الحارث) بالمثلثة في باب الرحلة في المسألة الذازلة . قوله (تبرا) هو ما كان من الذهب غير مضروب وفيه المسابقة الى الخيرات وغاية زهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . قوله (ضراط) إما أن يراد معناه حقيقة وإما أن يتجوز عن شغله نفسه وغيره بالصوت الذي يمنع عن سماع الآذان وسمى بالضراط تقبيحا له . قوله (ثوب) أى أقام الصلاة ومر معنى الحديث في أول كتاب الآذان و (بالمر.) أى ملتصقا بالمرمو (ذلك) أى عدم عليه بعدد الركعات و حين شذيا خذ

اذْكُرْ مَالَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى لَآيَدْرِى كُمْ صَلَّى. قَالَ أَبُو سَلَسَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ إِذَا فَعَلَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَسْجَدْ سَيَجَدَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ وَسَمَعَهُ أَبُو سَلَسَةَ مِنْ إِذَا فَعَلَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَسْجَدْ سَيَجَدَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ وَسَمِعَهُ أَبُو سَلَسَةَ مِنْ اللهَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْ سَعِيد الْمَقْبُرِي قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْ سَعِيد الْمَقْبُرِي قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ سَعِيد الْمَقْبُرِي قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِى الله عَنْ الله عَنْ سَعِيد الْمَقْبُرِي قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً رَضِى الله عَنْ الله عَنْ سَعِيد الْمَقْبُرِي قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً رَضِى الله عَنْ الله عَلْمَ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله الرَحَة فِي الْعَتَمَة فَقَالَ لاَ أَدْرِى فَقُلْتُ كُمْ تَشْهَدْهَا قَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الرّحَة فِي الْعَتَمَة فَقَالَ لاَ أَدْرِى فَقُلْتُ كُمْ تَشْهُدْهَا قَالَ كَالله عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الله الرّحَة فِي الْعَتَمَة فَقَالَ لاَ أَدْرِى فَقُلْتُ كُمْ تَشْهُدْهَا قَالَ كَالله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْهُ الْمُؤْولُ النّا أَوْرِي قَوْلُكُ الله الرّحِي قَلْكُ الله الله المَارِحَة كَانَا الله المَا الله المَالِمُ الله الله المَالَو الله المَالِمُ الله المُولَى الله المَالِمُ الله المَالِمُ الله المَالَوْلَ الله المَالَةُ الله الله المَالَوْلَ الله المَالِمُ الله المَالَوْلُولُولُولُولُولُولُولُهُ الله الله المَالِمُ الله المَالِمُ الله المَالِمُ الله المُولِمُ الله الله المَالِمُ المُلْمُ الله المَالِمُ الله المَالِمُ الله المُولَةُ الله المُعْلَى الله المُعْلَى الله المَالِمُ المُعْلَى الله المُعْلَى الله المُعْلَى الله المُعْلَى المَالِمُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى الله المُعَلَّى المَالِمُ المُعْلَى الله المُعْلَى الله المُعْلَمُ الله المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَى اللهُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ الله المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ اللهُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ اللهُ اللهُمُلْمُ اللهُ المُعْلَمُ اللهُ المُعْلَمُ اللهُمُ المُعْل

باليقين ويأتى بالباقى ويسجد للسهو سجدتين. قوله ﴿ أكثر ﴾ أى فى الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و ﴿ البارحة ﴾ أى أقرب ليلة .ضت و ﴿ فَ العتمة ﴾ أى فى صلاة العشاء وفيه الاشارة إلى سبب إكثاره وهو انه كان يضبط أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله بخلاف غيره فأن قلت اين موضع الدلالة على الترجمة ؟ قلت : إما عدم ضبط هذا الرجل لاشتغاله بغير أمر الصلاة أو ضبط أبى هريرة لانه اشتغل بالضبط.

## بنيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ

ماجاء في السهو أذا قام من ركعتي الفريضة

#### ﴿ باب ما جا. في السهو ﴾

قوله ﴿عبدالله بن بحينة ﴾ بضم الموحدة وفتح المهملة وسكون التحتانية و بالنون اسمأم عبد الله مر مع الحديث فى باب من لم ير انتشهد الأول واجبا و ﴿ وَلَمْ يَجلس ﴾ أى للتشهدالأول و ﴿ نظر نا ﴾ انتظر نا . ﴿ باب إذاصلي خمسا ﴾ قوله ﴿ الحبكم ﴾ بفتح الكاف ابن عتيبة بضم المهملة وفتح الفوقانية واسكان التحتانية و بالموحدة مر مرارا . قوله ﴿ بعد ما سلم ﴾ فان قلت الحديثان السابقان يدلان على أن سجود السهو قبل السلام وهذا على أنه بمد السلام قلت لاكلام فى جواز الأمرين إنما

الصَّلَاة أَوْ أَطُولَ صَرَّنَا آدَمُ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْد بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي ١١٥٧ الصَّلَاة أَوْ أَطُولَ صَرَّنَا آدَمُ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْد بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي ١١٥٧ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَمْ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَمْ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ النَّيِّ صَلَّى الله عَنْهُ وَسَلَّمَ لَا عَمْ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ النَّيِّ صَلَّى الله عَنْهُ وَسَلَّمَ لَا عَنْهُ وَسَلَّمَ لَا عَنْهُ وَاللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَنْهُ وَلَ قَالُوا نَعَمْ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ النَّيْ

النزاع فى الافضل فقال الشافعى قبله أفضل وقال أبو حنيفة بالعكس وقال مالك ان كان السبو بالنقصان كافى الحديث لم بالنقصان كافى الحديث الخطاب: كأن الحديث لم يالم بن ذهب من أهل الكوفة إلى انه إن لم يقعد فى الرابعة قدر التشهد وجلس فى الخامسة فصلاته فاسدة وعليه أن يستأنفها وإن قعد فيها فقد تمت له الظهر مثلا والخامسة تطوع وعليه أن يضيف اليها سادسة ثم يتشهد ويسلم ويسجد للسبو (باب اذا سلم فى ركعتين كلمة فى إما بمعنى من أو بمعنى على . قوله (ذى اليدين) اسمه الخرباق بكسر المعجمة وسكون الراء وبالموحدة و (الصلاة) بهمزة الاستفهام ملفوظة ومقدرة مبتدأ و (نقصت خبره بفتح النون وضمها لازما ومتعديا وفى بعضها انقصت مع الهمزة الاستفهامية فان قلت فكيف وقعت خبرا . قلع : اما انها كررت للتأكيد بعضها انقصت مع الهمزة الاستفهامية فان قلت فكيف وقعت خبرا . قلع : اما انها كررت للتأكيد بعضها انقصت مع الهمزة الاستفهامية فان قلت فكيف وقعت خبرا . قلع : اما انها كررت للتأكيد بعضها انقصت مقول فيها هذه المقالة . قوله (أحق) يحتمل أن يكون مبتدأ و (ما يقول) ساد مسد الخبر

أُخْرَيَيْنِ ثُمَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَالَ سَعْدُ وَرَأَيْتُ عُرُوءَ بْنَ الزَّبِيْرِ صَلَىًّ مِنَ الْمُعْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فَسَلَّمَ وَتَكَلَّمَ ثُمَّ صَلَىً مَا بَقِيَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيَنْ وَقَالَ هَـكَذَا الْمُغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فَسَلَّمَ وَتَكَلَّمَ ثُمَّ صَلَىً مَا بَقِيَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيَنْ وَقَالَ هَـكَذَا فَعَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَسَلَمَ أَنَسُ وَالْحَسَنُ وَلَمْ يَتَسَهُدُ وَمَنْ اللهُ بَنُ اللهِ وَسَلَمَ أَخْبَرَنَا مَالكُ بْنُ انْسَ عَنَ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الله عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَسُولُ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

وأن يكون خبرا وما يقول مبتدأ و ﴿ اخريين ﴾ فى بعضها اخروين وهو خلاف القياس. قوله ﴿ تَكُلُّم ﴾ فان قلت كيف بنى الصلاة على الركعتين وقد فسدتا بالسكلام قلت كان ساهيا لآنه كان يظن انه خارج الصلاة ومر مع سائر مباحث حديث ذى اليدين فى باب تشبيك الاصابع فى المسجد قوله ﴿ فسجد ﴾ فان قلت لابد من السجد تين قلت اما أنه اختصار للحديث أو المراد من السجود الجنس وهذا الحديث يهدم قاعدة المالكية فى أنه إذا كان السهو بالنقصان سجدقبل السلام ويشكل أيضاعليهم مااذا زاداً و ونقص كليهما. قوله ﴿ سلة ﴾ بفتح اللام ﴿ ابن علقمة ﴾ بسكون اللام أبو بشر

or More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar

في سَجْدَنَى السَّهُو تَشَهُدْقَالَ لَيْسَ في حَديث أَبي هُرَيْرَةً.

السُّبُ يُكُـبُّرُ فِي سَجْدَتَى السَّهُو حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُسَ حَدَّثَنَا 117. يَرِيدُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلاَتَى الْعَشَى قَالَ مُحَدُّ وَأَكْثَرُ ظَنَّى الْعَصْرَ رَكْعَتَيْن ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَىَّ خَشَبَة في مُقَدَّم الْمَسْجِد فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا وَفيهمْ أَبُو بَكُر وَعَمَرَ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا فَهَابَا أَنْ يُكَلَّاهُ وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَقَالُوا أَقَصُرَت الصَّلاَةُ وَرَجُلْ يَدْعُوهُ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ أَنْسَيتَ أَمْ قَصُرَتْ فَقَـالَ لَمُ أَنْسُ وَلَمُ تُقُصَرُ قَالَ بَلَى قَدْ نَسيتَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّم ثُمّ كَبَرَّ فَسَجَدَ مثْلَ سُجُوده أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسُهُ فَكَـبَّرَ ثُمَّ وَضَعَ رَأْسُهُ فَكُبَّ فَسَجَدَ مثلَ سُجُوده أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكُبَّ صَرْتُنَا قَتَيَبْـَةُ ١١٦١ ابْنُ سَعيد حَدَّثَنَا لَيْثُ عَن ابْن شَهَابِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْد الله بْن بُحَيْنَـة الأُسْدَى حَلَيْفَ إِنِي عَبْدِ الْمُطَّلِّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فى

التميمى البصرى ﴿ ويزيد ﴾ من الزيادة التسترى و ﴿ صلاق العشى ﴾ أى الظهر و العصر و ﴿ سرعان ﴾ بفتح السين و الراء كليم اعند الجمه و رو قصرت ﴾ بضم الأول و كسر الثانى و روى بفتح الأول و ضم الثانى ﴿ و ابن السين و الراء كليم الثانى ﴿ و ابن السين و الراء كليم الثانى ﴿ و ابن السين و الراء كرمانى ﴿ و ابن السين و الراء كرمانى ﴿ و ابن الراء كرمانى و الراء كرمانى

صَلَاة الظُّهْرُ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَلَتَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَكَبِّرَ فَي كُلّ سَجْدَة وَهُوَ جَالَسُ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَـهُ مَكَانَ مَا نَسَى مَنَ الْجِلُوسِ . تَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجِ عَنِ ابْنُ شَهَابِ فِي التَّكْبِيرِ .

﴿ سَجَدَ سَجْدَتَيْنَ وَهُو جَالسٌ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل حَرْثُنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هَشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ الدَّسْتَوَائِنَّ عَنْ يَحْبَى بْن 1175 أَى كَشيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاظٌ حَتَّى لاَيسْمَعَ الْأَذَانَ فَاذَا قُضَىَ الْأَذَانُ أَقْبَلَ فَاذَا ثُوَّبَ بِهَا أَدْبَرَ فَاذَا قُضَى َالتَّثُو بِبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطَرَ بَيْنَ الْمَـرْءُوَ نَفْسه يَقُولُ اذْكُرْ كَذَا وَكَذَا مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كُمْ صَلَّى فَاذَا لَمْ يَدْرِ أَحَـدَكُمْ كُمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَسْجُدْ

المهوف الدرض م معتب السَّهُو في الْفَرْض وَالنَّطَوُّع وَسَجَدَ ابْنُ عَبَّاس رَضَى اللَّهُ عَنْهُمَا

سَجْدَتَيْن وَهُوَ جَالسٌ.

بحينه الاسدى ، بسكون السين المهملة و مرمباحثه مرار الرباب إذالم يدركم صلى ، أو له ( معاذ ) بضم الميم ﴿ ابن فضالة ﴾ بفتح الفاء ﴿ الدستوانى ﴾ بفتح المهملة الأولى وسكون الثانية وفتح الفوقانية وبالهمز بعد الألف على المشهور مر فى زيادة الايمان. قوله ﴿ يخطر ﴾ اكثر الرواة بالضم والمفتون على أنه بالكسر ﴿ وان يدرى ﴾ أى ما يدرى و تقدم في باب فضل التأذين مباحثه ﴿ باب السهو في الفرض والتطوع ﴾ سَجْدَتَيْن بَعْدَ وثره صَرْثُنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالكُ عَن ابْن شهَاب ١١٦٣ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِّي هُرَيْرَةَ رَضَىَ اللَّهُ عَنْـهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلَّى جَاءَ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْه حَتَّى لأَيْدَرِيَكُمْ صَلَّى فَاذَا وَجَدَ ذَٰلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْن وَهُوَ جَالسٌ. ا إِذَا كُلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى فَأَشَارَ بِيَدِهِ وَاسْتَمَعَ صَرْثُنَا يَحْبَى بِنَ سَلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَى ابْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْسَرَنَى عَمْرُ و عَنْ بُكَيْرِ عَنْ كُرَيْبِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسَ وَالْمُسُورَ بْنَ مَغْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَزْهَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَرْسَلُوهُ إِلَى عَائَشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا فَقَـالُوا اقْرَأَ عَلَيْهَا السَّلَامَ منَّا جَمِيعاً وَسَامُهَا عَن الرُّكْعَتَيْنَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَقُلْ لَهَا إِنَّا أَخْبِرْنَا أَنَّكَ تُصَلِّينَهُمَا وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَكُنْتُ أَضْرِبُ النَّاسَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْهُمَا فَقَالَ كُرَيْبٌ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائَشَةَ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهَا

قوله (فلبس) بتخفيف الموحدة المفتوحة وهو الصحيح أى خلط عليه أمر صلاته ومنهم من يثقل الموحدة قال ابن بطال: الجمهور يو جبون سجو دالسهو فى التطوع الا ابن سيرين و قتادة فانهما قالا لاسجو دفيه ، والحديث عام فى كل واحدقام يصلى قالو المذاكان الشيطان هو الذى يلبس فلرغم أنفه أمر بالسجو دلير جع خاستًا ( باب إذا كلم ) بضم الكاف . قوله ( بكير و كريب ) بلفظ التصغير فيهما ( والمسور ) بكسر الميم وسكون المنقطة و فتح الراء الزهرى الصحابى وسكون المنقطة و فتح الراء الزهرى الصحابى

فَبَلَغْنُهُا مَا أَرْسَلُونِي فَقَالَتْ سَلْ أَمَّ سَلَمَةَ خَفَرَجْتُ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلَهَا فَرَدُونِي إِلَى أَمْ سَلَمَةَ بمثل مَا أَرْسَلُونِي بِهِ إِلَى عَائشَةَ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضَىَ اللهُ ءَنَهَا سَمَعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهِي عَنْهَا ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِمَا حينَ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ وَعَنْدى نَسُوءَ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَرْسَلْتُ اليُّهُ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ قُومِي بِجَنْبِهِ قُولِي لَهُ تَقُولُ لَكَ أَمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ الله سَمَعْتُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْن وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِماً فَأَنْ أَشَارَ بِيدَه فَاسْتَأْخرى عَنْهُ فَفَعَات الجْأَرِيَةُ فَأَشَارَ بَيده فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ فَلَدًا انْصَرَفَ قَالَ يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةً سَأَلْت عَنِ الْرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَإِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مَنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِي عَن الرَّكِعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَا تَان.

الصغير و (عبدالرحمن بن أزهر ) بو زن أفعل الصفة زهرى أيضا . قول (تصليمه ما ) في به ضها بضه يد المفرد راجعا إلى الصلاة وفى بعضها بحذف النون و ذلك جائز بدون الناصب و الجازم من غير ضعف قوله (عهما) اى أضرب دافعا عن ادائهما و (ثم دخل) أى رسول الله صلى الله عليه وسلم . قوله (بني حرام) ضد الحلال و (ففعلت الجارية) أى ما أمرت به من القيام والقول و (بنت ابي أمية هي أم سلمة و اسمها هند و اسم ابي أمية سهيل على الصحيح . قوله (فهما ها تان ) أى الركعتان بعد المصر بدل عن الركعتين الفائنة تين بعد الظهر و تقدم مباحثه مستوفاة فى باب ما يصلى بعد المصر فى كتاب المواقيت . فان قلت : كان الركعتان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قضاه لما فات منه فا بال عائشة تصليما ؟ قلت : استدلت فيه بفعل الرسول و لهذا قالت سل أم سلمة أى حتى ترين لك

الاشارة لِ حَتْ الْأَشَارَة في الصَّلاَة قَالَهُ كُرَيْبٌ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ رَضَى اللهُ عَنْمَا في الصلاة عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ صَرَّتُنَا قَتَيْبَةُ بِنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بِنُ 1170 عَبْد الرُّحْمَن عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ سَهْل بْن سَعْد السَّاعدي رَضَى اللهُ عَنْـُهُ أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَلَغَهُ أَنَّ بَنِي عَمْرُو بْن عَوْف كَأَنَ بَيْنَهُمْ شَيءَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فَى أَنَاسَ مَعَهُ فَحُبسَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَانَتِ الصَّلَاةُ خَفَاءَ بِلاَلٌ إِلَى أَبِي بَكْرِ رَضيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكُر إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ قَدْ حُبسَ وَقَدْ حَانَت الصَّلَاةُ فَهَلْ لَكَ أَنْ تَؤُمَّ النَّاسَ قَالَ نَعَمُ إِنْ شَئْتَ فَأَقَامَ بِلاَلْ وَ تَقَدُّمَ أَبُو بَكْر رَضَى اللَّهُ عَنْهُ فَكَأَبَرَ للنَّاسِ وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ يَمْشِي فِي الصَّفُوفِ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيقِ وَكَانَ أَبُو بَكْر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَلْتَفَتُ فِي صَلَاتِهِ فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ الْتَفَتَ فَاذَا رَسُولُ الله صَـلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَأَشَارَ الَيْه رَسُولُ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَأْمُرُهُ أَنْ

> فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ولعل اجتهادها أدى إلى كونها سنة ، لاحظة لاصل فعله من غير أن تعتبر خصر صالسبب ونحوه . الخطابى: فيه أن النهى عن الصلاة بعد العصر إنما هو عن انشائها تطوعا دون ماكان لها سبب واجب أو مندوب وفيه أن فوائت النوافل تقضى وقد جاء أنه صلى الله عايه وسلم واظب عليها بعد ذلك لانه كان من عادنة إذا فعل شيئا من الطاعات لم يقطعه ابدا ﴿ باب

يُصِلِّى فَرَفَع أَبُو بَكُر رَضَى الله عَنه يَدَيه فَحَمَد الله وَرَجَع الْقَهْقَرَى وَرَاءُهُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ فَتَقَدَّمَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَمَ فَصَلَّى النَّاسِ فَلَكَ فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَالَكُمْ حَينَ نَابَكُمْ شَى يَ فِي الصَّلاَة أَخَذَتُمْ فِي التَّصْفِيقِ إِنَّمَا النَّسِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَالَكُمْ حَينَ نَابَكُمْ شَى يَ فَي التَّصْفِيقِ إِنَّمَا التَّصْفِيقِ النِّسَاء مَنْ نَابَهُ شَى يَ فِي صَلاَتِه فَلْيَقُلُ سُبْحَانَ الله فَي النَّهُ لِلَّا النَّهُ لِلَّا النَّهُ عَلَى الله عَنْ الله عَنْهُ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا الله عَلَى الله عَنْهُ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَا الله عَلَى الله عَلْهُ وَسَلَّى الله عَلْهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْهُ وَسَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَى الله عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَى الله عَلَيْه وَسَلَى الله عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَى الله عَلَيْه وَسَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَ

1177

الاشارة فى الصلاة ﴾ قوله ﴿ أخذتم ﴾ أى شرعتم . الخطابى : فيهان الصحابة بادروا إلى إقامة الصلاة فى أول وقتها ولم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم عدم انتظارهم وجواز بعض الصلاة بامام وبعضها بامام آخر وأن يكرن الرجل فى بعض صلاته إماما وفى بعضها مأموما والالتفات بدون استدبار القبلة وجواز العمل اليسير كالخطوة التى يتقدم بها المصلى أو يتأخر وان سنة الرجال فيما ينوبهم التسبيح وان التصفيق للنساء وهو صفق إحدى اليدين بالآخرى بأن تضرب ظهور أصابع الهيى على الراحة من اليد اليسرى وجواز صلاة الرسول خلف أمته و تفضيل الصديق رضى الله عنه والرضا بامامته وجواز الدعاء فى الصلاة ورفع اليد له عند حدوث نعمة يجب شكرها وأن أبا بكر فهم من اشارته أنه أمر تكريم له لا أمر إيجاب والا لم تجز مخالفته وأما قول أبى بكر ما كان ينبغى لابن أبى قحافة فاما أنه كان لاستصغار نفسه لأن الإمامة محل الرياسة وموضع الفضيلة وإما لأن أمر الصلاة كان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف ويستحيل من حال إلى حال ولم يكن أن يحدث الله تعالى ق تلك الحال الم أمر أن يحدث الله تعالى ق تلك الحال المن يادة أو نقصان أو تبديل هيئة منها وهو لا يعلم ذلك واما لأنه قد استدل بشق رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف حتى خلص إلى الصف الأول على لأنه قد استدل بشق رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف حتى خلص إلى الصف الأول على النه قد استدل بشق رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف حتى خلص إلى الصف الأول على

يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّتَنِى ابْنُ وَهْبِ حَدَّتَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ نَاطِمَةً عَنْ أَسْمَاءً قَالَتْ وَهَى تُصَلِّى قَائَمَةً وَالنَّاسُ عَنْ أَسْمَا إِلَى اللَّهَا وَهَى تُصَلِّى قَائَمَةً وَالنَّاسُ قَائَمُةً وَالنَّاسُ قَالَمُ وَقَالُتُ بَرَأْسِهَا إِلَى اللَّهَا وَقَالُتُ آ يَةٌ فَقَالَتْ بِرَأْسِهَا أَى نَعْمُ مَرَّتُنَ إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّتَنِي مَالِكُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً ١٩٦٧ أَى نَعْمُ مَرَّتُنَ إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّتَنِي مَالِكُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً ١٩٦٧ رَضَى اللهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً ١٩٦٥ رَضَى اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ صَلَى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيامًا فَأَشَارَ اللّهِمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَوْمٌ قَالَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَوْمٌ قِيامًا فَأَشَارَ النَّهِمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَوْمٌ قِيامًا فَأَشَارَ النَّهِمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَا وَهُو شَاكَ جَالِسًا وَصَلَى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيامًا فَأَشَارَ النَّهِمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ فَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَى اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَارُولُهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمَامُ لِيُونَّ مَ اللهُ عَلَى الْمُعَالِ الْمُعَامُ لِيُونَّ مَا إِلَهُ الْمُعَالِقُولَ الْمُعَالِي الْمُعَامُ لَيُونُ مَا فَا وَلَالَهُ الْمَامُ لَيُونُ مَا أَلْكُ وَالْمَامُ لِيُونَا مُعَالِي الْمُسَامِ لَيُونَا وَلَعْمَا وَلَوْلَا الْمَامُ لِيُونَا وَلَيْكُ وَالْكُ الْمُعَلِمُ اللهُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَلِّي الْمُعَالَ الْمُعَلِي اللهُ الْمُعَلِمُ اللهُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُعَلِّي اللّهُ الْمُعَلِّي الْمُهُ الْمُعَلِّي اللهُ الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعُولُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِمُ الْمُعَلِمُ اللهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

أنه لو أراد أن لا يتقدم لثبت من ورائها ولا يشق الصفوف. قوله (الثورى) بفتح المثلثة سفيان و (هشام) أى ابن عروة و (فاطمة) أى بنت المنذر و (أسماء) بنت الصديق تقدموا مع معنى الحديث فى باب من أجاب الفتيا باشارة اليد فى كتاب العلم. قوله (شاك) أى يشكو من انحراف مزاجه أى مريض وقال الجمهور هذا منسوخ لان الني صلى الله عليه وسلم صلى فى مرضه الذى توفى فيه والناس خلفه قيام مر فى باب إنماجعل الامام ليؤتم به. قال ابن بطال: اختلفوا فى الاشارة التى تفهم فى الصلاة فقال الشافعى لا تبطل الصلاة لهذه الاحاديث ولان الاشارة إنما هى حركة عضو وحركة سائر الاعضاء لا تفسد فكذا حركة اليدوقال أبو حنيفة: تقطعها لان حكمها حكم الحكلام هذا آخر كتاب الصلاة و الحريقة الذى بنعمته تتم الصالحات و الصلاة و السلام على سيد السكانات وعلى آله و صحبه الطيبين و الطيبات.

# بنزلالغالخالجان

#### كتاب الجنائز

### كتاب الجنائز

جمع الجنازة بفتح الجيم و كسرها ويقال بالفتح للبيت وبالكسر للنعش وعليه الميت ويقال عكسه وهى من جنز إذا ستر. قوله ﴿ لا إله إلا الله ﴾ أى هذه الدكامة والمراد هى وضميمتها محمدرسول الله . قوله ﴿ وهب بن منبه ﴾ بضم الميم و فتح النون و كسر الموحدة الشديدة مر فى باب كتابة العلم و ﴿ فتح ﴾ أى من باب الجنة فان قلت لما اثبت أو لا أن كل مفتاح ذو اسنان فكيف قسم ثانيا بما له الاسنان و ماليس له قلت : المراد من الأول المفتاح الذي يترتب عليه المقصود أى ماهو مفتاح بالفعل و من المقسم أعم منه و هو مامن شأنه ذلك أى ماهو مفتاح بالقوة . فان قلت عاصى الامة يدخل الجنة قطعا و لو بعد خروجه من النار فكيف قال و الالم يفتح له ؟ قلت : مقصوده لم يفتح أول الامرفان قلت هذا أيضا غير مجزوم به لاحتمال الدفو . قلت : لاشك أن ذلك جائز عندنا معلق بمشيئة الله تعالى لكن الاعمال علامات و دلائل و نحن محكم محسب ذلك . قال ابن بطال : الاسنان القواعد التي بني الاسلام عليها. قوله ﴿ مهدى ﴾ فتح الميم ﴿ ابن ميمون ﴾ البصرى مر فى باب إذا لم يتم السجود ﴿ وواصل ﴾ الاسلام عليها. قوله ﴿ مهدى ﴾ فتح الميم ﴿ ابن ميمون ﴾ البصرى مر فى باب إذا لم يتم السجود ﴿ وواصل ﴾

ا بن سُويْد عَن أَبِي ذَرِّ رَضَى اللهُ عَنهُ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَمَ أَتَانِى آتَ مِنْ رَبِّي فَأَخْبَرَنِي أَوْ قَالَ بَشَّرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ صَرَّتُنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا شَقِيتُ عَنْ عَبْدِ الله رَضَى الله عَمْرُ بنُ حَفْص حَدَّثَنَا أَلِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا شَقِيتُ عَنْ عَبْدِ الله رَضَى الله عَمْرُ الله عَمْرُ بنُ حَفْص حَدَّثَنَا أَلِي حَدَّثَنَا الْإَعْمَشُ حَدَّثَنَا شَقِيتُ عَنْ عَبْدِ الله رَضَى الله عَمْرُ الله عَلَيه وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بَاللهِ شَيْئًا ذَخَلَ النّارَ وَقُلْتُ أَنَا مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بَاللهِ شَيْئًا ذَخَلَ النّارَ وَقُلْتُ أَنَا مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بَاللّه شَيْئًا ذَخَلَ النّارَ وَقُلْتُ أَنَا مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللّه شَيْئًا ذَخَلَ الْجَنّةَ .

الامر باتباع الجنائز ۱۱۷۰ الأَمْرِ بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ صَرَتُنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن

اسم فاعل من الوصول ابن حيان بفتح المهملة وشدة التحتانية و بالنون ( الأحدب ) ضدالا قعس ( والمعرور ) بسكون العين المهملة و بالراء المكررة ( ابن سويد ) بضم المهملة و قتح الواووسكون التحتانية وبالمهملة و ( أبوذر ) بتشديد الراء تقده و افى باب المعاصى من أمر الجاهلية فى الإيمان . قوله ( آت ) أى جبريل ( وان سرق وان زنى ) حرف الاستفهام فيه مقدرو تقديره أدخل الجنة وان سرق و ان زنى و الشرط حال فان قلت ايس فى الجواب استفهام فيلزم منه أن من لم يسرق و لم يزن لم يدخله الجنة اذ انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط . قلت : هو من باب نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه و الحمكم فى المسكرت عنه ثابت بالطريق الأولى وفيه دليل على أن الكبائر لا تسلب اسم الإيمان فان غير المؤمن لا يدخل الجنة وان أربابها من المؤه منين لا يخلدون فى النارو انما ذكر من الكبائر نوعين لان الذنب إما حق الله وأشار بالزنا اليه و اما حق العباد وأشار بالسرقة ليه قال بعض العلماء إنه كان قبل نزول الفرائض و الأو امر والنواهى وقال البخارى ان ذلك لمن كان على الندم و التوبة و مات عليه . قوله ( شقيق ) بفتح المعجمة و بالقافين فان قلت من أين علم ابن مسعود هذا الحديم قلت : من حيث ان انتفاء السبب يوجب انتفاء المسبب فاذا انتنى الشرك انتنى مسعود هذا الحديم قلت : من حيث ان انتفاء السبب يوجب انتفاء المسبب فاذا انتنى الشرك انتنى مسعود هذا الحديم قلت : من حيث ان انتفاء السبب يوجب انتفاء المسبب فاذا انتنى الشرك انتنى مسعود هذا الحركم قلت : من حيث ان انتفاء السبب يوجب انتفاء المسبب فاذا انتنى الشرك انتنى

الْأَشْعَثُ قَالَ سَمَعْتُ مُعَاوِيَةً بِنَ سُويَد بِنَ مُقَرِّنَ عَنِ الْبِرَاءِ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَسَبْعِ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعِ أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَعَيَادَة الْمَرَيْضِ وَإِجَابَة الدَّاعِي وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ وَرَدِّ السَّلاَمِ وَ تَشْمَيت الْعَاطِس وَنَهَانَا عَنْ آنيَة الفُضَّة وَخَاءَم الذَّهَب وَالْحَرِير وَالدّيبَاج ١١٧١ وَالْقَسَى وَالْاسْتَبْرَق صَرِيْنَ مُحَدُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُأْبِي سَلَمَةَ عَنِ الْأُوزَاعِيّ

دخول الناروإذا انتنى دخولالنار يلزم دخول الجنة إذلا ثالث لهما أومما قال الله تعالى ﴿ إِنَّ الله لا يغفر أن يشرك به \_ الآية ى . ونحوه ﴿ بابالامر باتباع الجنائز ﴾ قوله ﴿ الاشعث ﴾ بفتح الهمزة وسكون المعجمة ثم فتح المهملة و بالمثلثة مرفى باب التيمن في الوضو ، و ﴿ مَعَاوِيَةُ بن سُويِد ﴾ بضم المهملة وفتح الواو وسكون التحتانية ﴿ ابن مقرن ﴾ بضم الميم وفتحالقافوكسرالراءالمشددةوبالنونالكوفي. قوله ﴿ ابرار ﴾ بالراء المكررة من البرضد الحنث قيل هو تصديق من أقسم عليك وهو أن تفعل ماسأله الملتمس يقال أبرالقسم إذا صدقه و ﴿ التشميت ﴾ بالشين المعجمة و بالمهملة قولك للعاطس يرحمك الله وهو سنة على الكفاية ﴿ و الديباج ﴾ فارسى معرب و ﴿ الاستبرق ﴾ الغليظ من الديباج وهو أيضافارسي قد عرب بزيادة القاف في آخره و ﴿ القسى ﴾ بفتح القاف و تشديد الممهلة منسوب إلى بلد يقال له القس الجوهرى: أصحاب الحديث يقولونه بالقاف المكسورة وأهل مصر بالفتح قال البخاري هو ثوب شامي أو مصرى مضلع فيهاحريروفيها أمثال الاترجفان قلت ماالفرق بين هذه الأربعة الاخيرة قلت : الحرير اسم عام والديباج نوع منه والاستبرق نوع من الديباج والقسى ما يخــالطه الحرير أو ردى. الحرير وفائدة ذكر الخاص بعد العام بيان الاهتمام بحكمه أو دفعوهمأن تخصيصه باسم مستقل لاينافى دخوله تحت حكم العام أو الاشعار بان هذه الثلاثة غير الحرير نظر الالعرف وكونهاذ وات اسما مختلفة مقتضية لاحتلاف مسمياتها . فانقلت هذه المنهيات ست فما السابع؟ قلت أبو الوليد اختصر الحديث أونسيه وقد ذكر البخاري في باب خواتيم الذهب عنآدم عن شعبة إلى آخر الاسناد الحديث وذكر السابع وه الميثرة الحراء وقالَ أيضا تمت الميثرة كانت النساء تصنعها لبعولتهن مثل القطائف وقيل الميثرة جلود

السباع فان قلت فهذا السابع قد يكون بما لايحرم فالنهى في هذه الأورالمنهي عنها في بعضها للحرمة و في يُعضها لغيرها وكذا الامر في المأمورجا في بعضها للوجوب وفي آخر للندب فهو استعمال للفظ الواحدق معنييه الحقيق والمجازي وذلك يمتنع . قلت : ليسمتنعا أما عندالشافعي فمطلقا وأماعندغيره فالمراد منه معنى مجازي أعم من الحقيقة وهذا المجاز ومثله يسمىبعموم المجاز . فان قلت كيف جوز الشافعي الجمع بينهما وشرط المجازأن يكون معهقرينة صارفة عن ارادة الحقيقة وعن ارادة المعنى الحقيقي قلت المجاز عند الأصولية أعم مما عند أهل المعانى فكماجاز عندهم في الكناية نحو كثير الرماد ارادة المعنى الأصلي وارادة غيره ايضا في استعال واحد كذلكالمجاز عنده وحاصله عند تحقيق مافي شأنه عموم المجاز أنه لابد في المجاز من قرينة دالة على ارادة غير الحقيقة أعممن أن تكون صارفة عن ارادة الحقيقة أم لا فافهم . فان قلت بعض هذه الاحكام كحرمة آنية الفضة عام للرجال والنساء وبعضها خاص كحرمة خاتم الذهب للرجالولفظ الحديث يقتضىالنساوى. قلت: التفصيل علممن غيرهذا الحديث كما قالصلي الله عليه وسلم \_ مشيرا إلى الذهب \_ والحرير « هذان حرامان على ذكورامتي » قال النووى: الميثرة بكسر الميممن الوثارة بالمثلثة يقال هوو ثيراًى لينوهي وطاءكانت النساء تصنعه لازواجهن على السروج ويكون من الحرير ويكون من الصوفوغيره وأما القسىفهو ثيابمضلمة بالحرير تعمل بالقس بفتحالقاف وهو موضععلىساحلالبحرمن بلاد مصروقيلهي ثياب منكتان مخلوط بحرير فانكان حربره أكثرمن الكتان فالنهى عنه للنحريم وإلافللكراهةوقيل هيمن القز وهو ردى. الحرير وأصله القزى بالزاي فابدل من الزاي سين · الخطابي : هذه الخصال المذكورة أنما هي أمورجاءت في حقوق المسلمين ومراتبها في الوجوب مختلفة وفي العموم والخصوص غيرمتفقة أما اتباع الجنائز فانه واجب على الكفاية إذا قام به قوم سقط فرضه عن الباقين فكان مايفعلونه من وراء ذلك فضيلة وعيادة المريض من الفضائل الموعود عليها بالثواب إلا إذا لم يكن للمريض متعهد فعيادته حينئذ واجبة وتعهده لازم وأما إجابة الداعي فانه حق خاص في دعوة الإملاك دون غيرها ونصر المظلوم واجب بشرائط وإبرارَ القسم خاص بما يحل من الأمور ويتيسر ولا يحرج المقسم عليه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لأبى بكر في قصة تعبير الرؤيا لا تقسم حين قال أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني الذي أصبت وردالسلام فرض كفاية وإذا كان واحدا تعين عليه الرد وأما تشميت العاطس فانمايجب إذا كان قدحمد الله . أقول في وجوبالتشميت نظر؛ لأنه سنة و قال ابن بطال: ردالسلام عندال كمو فيين فرض عين على كل و احدمن الجماعة . قوله ﴿ محمد ﴾ قال الكلاباذي روى البخاري عنمحمد عنا بن أبي سلمة غير منسوب في كتاب الجنائز ويقال أنه محمد بن

قَالَ أَخْبَرَنِي أَبْنُ شَهَابِ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بِنَ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضَى الله عَنْهُ قَالَ سَمْعَتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حَقَّ الْمُسْلَمُ عَلَى الْمُسْلِم خَمْسُ رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَريضِ وَاتَّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَ إِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِس ، تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ وَرُوَاهُ سَلَامَةُ عَنْ عُقَيْلٍ. اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُرْتُولَ عَلَى الْمُرْتَ اللهُ عُولَ عَلَى الْمُرْتَ الْمُوْتِ إِذَا أُدْرِجَ فَي كَفَ نَه صَرَتْنَا الْمُرْتَ فِي كَلَفَ نَه صَرَتْنَا بشر بن مُحَمَّد أَخْبَرَنَا عَبْدَ الله قَالَ أَخْبَرَنَى مَعْمَرُ وَيُونُسْعَنِ الزَّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو سَلَمَـةً أَنَّ عَائَشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ أُخْبِرَتُهُ قَالَتُ أَقْبَلَ أَبُو بَكُر رَضَى اللهُ عَنْـهُ عَلَى فَرَسه مَنْ مَسْكَنه بالسُّنح حَتَّى نَوْلَ فَدَخَلَ الْمُسْجِدَ فَلَمْ يُكِلِّم النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَتَيَمُّمُ النَّبِيُّصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُسَجَّى بِبُرْدِ حَبَرَةً فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِه

يحي الذهلي و ﴿عمروبن ابى سلمة ﴾ بفتح اللام أبو حفص التنيسي مات سنة اثنتي عشرة و ما تتين . قوله ﴿حق المسلم ﴾ هذا اللفظ أعم من الواجب على الكفاية و على العين و من المندوب قال ابن بطال أى حق الحرمة والصحبة . قوله ﴿ تابعه ﴾ أى عمروبن أبى سلمة و ﴿عيدالرزاق ﴾ أى ابن همام ليماني و ﴿معمر ﴾ أى ابن راشد و ﴿سلامة ﴾ بتخفيف اللام ابن روح فتح الراء و باهمال الحاء الآبلي روى عن عمه ﴿عتمل ﴾ بضم المهملة صاحب الزهري ﴿ باب الدخول على الميت ﴾ قوله ﴿ بشر ﴾ بكسر الموحدة و سكون المعجمة و ﴿ أبو سلمة ﴾ بفتح اللام ابن عبدالر حمن بن عوف تقدما في كناب الوحي قوله ﴿ بااسنح ) بضم المهملة و بالنون و باهمال الحاء موضع في عرالي المدينة و ﴿ تيمم ﴾ أى قصد و ﴿ ،سجى ﴾ أى مغطى بضم المهملة و بالنون و باهمال الحاء موضع في عرالي المدينة و ﴿ تيمم ﴾ أى قصد و ﴿ ،سجى ﴾ أى مغطى

ثُمُّ أَكَبُّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ ثُمَّ بَكَى فَقَالَ بِأَبِي أَنْتَ يَانَيَّ الله لَا يَحْمَعُ الله عَلَيْكَ مَوْ تَدَيْنِ أَمَّا الْمَوْنَةُ الَّتِي كُتَبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مُتَّهَا قَالَ أَبُو سَلَمَةَ فَأَخْبَرَنَى ابْنُ عَبَّاس رَضَى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَبَا بَكُر رَضَى اللهُ عَنْهُ خَرَجَ وَعَمْر رَضَى الله عَنْهُ يُكُلِّمُ النَّـاسَ فَقَالَ اجْلَسْ فَأَبَّى فَقَالَ اجْلَسْ فَأَبَّى فَتَشَهَّدَ أَبُو بَكُر رَضَى اللهَ عَنْهُ فَمَالَ إِلَيْهِ النَّاسُ وَتَرَكُوا غُمَرَ فَقَالَ أَمَّا بَعْدُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُم يَعْبِدُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانَّ مُحَدًّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَدْ مَاتَ وَمَن كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَانَّ اللَّهَ حَيُّ لَا يَمُوتُ قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿ وَمَا نُحَمَّدُ ۗ إِلَّا رَسُولٌ ــ إِلَى الشَّاكرينَ ﴾ وَالله لَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ الآيَةَ حَتَّى تَلَاهَا أَبُو بَكْر رَضَىَ اللهُ عَنْهُ فَتَلَقَأَهَا مِنْهُ النَّاسُ فَلَ يُسْمَعُ بَشَرٌ إِلَّا يَتْلُوْهَا صَرَبْنَا يَحْيَ ١١٧٣

( والحبرة ) بكسر المهملة وفتح الموحدة نحو العنبة أوب يمانى يكون من قطن أو كتان مخطط ويقال برد حبرة بالوصف و بالاضافة وهي الآك في الاستعمال ( وأكب ) هذا اللفظمن النوادر حيث هو لازم و ثلاثيه وهو كب متعد عكس ما هو المشهور في القواعد التصريفية و ( بأبي ) أى مفدى بأبي ( ولا يجمع الله ) بضم المهن و ( كتبت ) أى قدرت و ( منها ) بضم الميم و كسرها من مات يموت ومن مات يمات والضمير للمونة أى فقدمت تلك الموتة و ( ما يسمع بشر ) تقديره ما يسمع بشر يتلو شيئا الا ينلو هذه الآية . قال ابن بطال : و إيما قال أبو بكر لا يجمع الله عليك موتتين ردا لمنا قال عمر رضى الله عنه : إن الله سيبعث نبيه فيقطع أيدى رجال وأرجلهم أى لا تكون لك في الدنيا إلا مونة و اخدة . وفي الحديث جواز تقبيل الميت وأن أبا بكر أعلم من عمر وفيه فضل علمه و رجاحة رأيه وفيه دلالة على عظم منزلته عند الصحابة حين مالوا إليه . أقول

ابْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شَهَابِ قَالَ أَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدَ بْنِ ثَابِتِ أَنَّ أَمَّ الْعَلَاء امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ بَا يَعَتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنْهُ أَمُّ الْعُلَاء امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ بَا يَعَتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعُسَلَ وَكُفْنَ فَى أَثُوابِهِ دَحَلَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَكُفْنَ فَى أَثُوابِهِ دَحَلَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعُمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَقَالَ النَّهِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّ اللهَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَمَا يُدُرِيكَ أَنَّ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَمَا يُدُرِيكَ أَنَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَمَا يُدُرِيكَ أَنَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَمَا يُدُونَ فَقَالَ أَمَّا هُو فَقَدْ جَاءَهُ أَكُرُمَهُ فَقُلْلُ أَمَّا لَهُ وَقَلْلُ أَمَّا هُو فَقَدْ جَاءَهُ أَكُرُمُهُ اللهُ فَقَالَ أَمَّا هُو فَقَدْ جَاءَهُ

وفيه أن تسجية الميت مستحبة وحكمتها صيانته من الانكشاف وستر صورته المتغيرة عن الاعين وفيه ترك تقليدالمفضول عند وجود الافضل. قوله (خارجة) اسم فاعل من الخروج صد الدخول (ابن زيدبن ثابت) الانصارى التابعى الجليل أحد الفقهاء السبعة بالمدينة مات سنة مائة و (أم العلاء) قال أبو عيسى الترمذي هي أم خارجة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودها في مرضها ولا يخفي أن ذكر خارجة إياها مهمة لا يخلو عن غرض أو أغراض. قوله ( اقتسم ) بلفظ المجهول و (طارلنا) أي وقع في سهمنا و (عثمان) هو (ابن مظمون) بفتح الميم وسكون الظاء المعجمة أبو السائب باهمال السين و الهمز بعد الآلف و بالموحدة الجمحي القرشي أسلم بعد ثلاثة عشر رجلا وهاجر الهجر تين وشهد بدرا وهو أول من مات من المهاجرين بالمدينة ولما دفن بالبقيع قال صلى الله النركيب يستعمل عرفا ويراد به معنى القسم كأنه قال: أقسم بالله لقداً كرمك الله أو شهادتي مبتدأ (وعليك) خبره و مثل هذا النركيب يستعمل عرفا ويراد به معنى القسم كأنه قال: أقسم بالله لقداً كرمك الله أو شهادتي عليك قولي والله لقداً كرمك الله فان قلت هذه الشهادة له لا عليه . قلت : المقصود منها منى الإستعلاء فقط بدون ملاحظة المضرة فان قلت هذه الشهادة . (فن يكرمه ) أي هو ، ومن خالص مطبع فإذا لم يصحف هو من المكر ، بين

الْيَقَينُ وَالله إِنَّى لاَرَّا جُو لَهُ الْخَيْرَ وَالله مَا أَدْرِى وَأَنَّا رَسُولُ الله مَا يُفْعَـلُ بِي قَالَتْ فَوَاللَّهُ لَا أُزَكَّى أَحَدًا بَعْدَهُ أَبَدًا صَرْتُنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ 1172 مثلَهُ وَقَالَ نَافَعُ بِنَ يَزِيدُ عَنْ عَقَيْلِ مَا يُفْعَلُ بِهِ وَتَابِعَهُ شَعَيْبُ وَعَمْرُو بِن دينَار وَمَعْمَرُ صَرَفَعُا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُعْهَةُ قَالَ سَمَعْتُ ١١٧٥ مُحَدَّدُ بْنَ الْمُنْكَدر قَالَ سَمْعَتُ جَابِرَ بْنَ عَبْد الله رَضَىَ الله عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا قُتلَ أَبِي جَعَلْتُ أَكْشُهُ لَا الثُّوبَ عَنْ وَجْهِهِ أَبْكَى وَيَنْهُونِى عَنْهُ وَالنَّبُّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ لَا يَنْهَانِي فَجَعَلَتْ عَمَّتِي فَاطَمَةُ تَبْكِي فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ تَبْكِينَ أَوْ لَا تَبْكِينَ مَا زَالَتِ الْمَلَائِـكَةُ تُظلُّهُ بِأَجْنَحَتُهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ. تَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجِ أُخْبَرَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمَعَ جَابِرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

الرجمل ينعى الميت بنفسه ۱۱۷٦ إَنْعَى إِلَى أَهْلِ الْمِيَّةِ بِنَفْسِهِ صَرَّنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ

فمن المكرم عند الله . قوله ﴿ اماهو ﴾ فان قلت ابن قسيم كلمة اما؟ قلت : مقدر تقديره وأما غيره فخاتمة أمزه غير معلومة أهو بما يرجى له الخير عند اليقين أى الموت أم لا وفيه دليل على أنه لا يجزم لأحد بالجنة إلا مانص عليه الشارع كالعشرة المبشرة وامثالهم سيما والاخلاص أمر قلبى لا اطلاع لنا عليه . قوله ﴿ ما يفعل بى ﴾ ما إما موصولة وإما استفهاهية وحكمه اما منسوخ بقوله تعالى « ليغفر لك الله ما تقدم » واما هو ننى للرواية المفصلة إذ اجماله وهو أصل الاكرام معلوم . قوله ﴿ نافع بن يزيد ﴾ من الزيادة مر فى أواخر كتاب الصلاة وكلمة «أو» فى ﴿ أو لا تبكين ﴾ ليست للشك

حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنِ ابْنِهَا ابْعَنْ سَعِيدَ بْنِ الْسُيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشَى فَى الْيَوْمِ الذَّى مَاتَ فِيهِ خَرَجَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشَى فَى الْيَوْمِ الذَّى مَاتَ فِيهِ خَرَجَ الْوَارِثِ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا صَرَيْنَ أَبُو مُعمَر حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ حُمَيْد بْنُ هَلَال عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِك رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ قَالَ النَّيِّ صَلَّى الله عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِك رَضِى الله عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّي الله عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِك رَضِى الله عَنْهُ قَالَ قَالَ الله النَّيِّ صَلَّى الله عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِك رَضِى الله عَنْهُ قَالَ قَالَ الله النَّيِّ صَلَّى الله عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِك رَضِى الله عَنْهُ قَالَ قَالَ الله النَّيِّ صَلَّى الله عَلْهُ وَسَلَّمَ أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ قَاصِيبَ ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرْ فَأْصِيبَ اللهُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِك رَضِى الله عَنْهُ أَخَذَهُ اللهُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِك رَضِى الله عَنْهُ وَسَلَّمَ أَخَذَ الرَّايَة زَيْدٌ قَاصِيبَ ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرْ فَأْصِيبَ اللهُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِك رَضِى الله عَنْ أَضِيبَ الله عَنْ الله عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِك رَضِى الله عَنْهُ وَسَلَّى الله عَنْ أَنْهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ أَخَذَ الرَّايَة زَيْدٌ قَاصِيبَ شُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرْ فَأُصِيبَ عَنْ الله عَنْ أَنْهُ مَا لَيْنَا عَبْدُ وَسَلَمَ الله عَنْ أَنْهُ عَلْهُ وَسُلَمَ أَخَذَهُ الله عَنْ أَنْسُ بْنِ مَالِك مَنْ عَلْهُ عَنْهُ وَسُلَمَ عَلْهُ عَلْمَ الله عَنْ أَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَخَذَهُ اللهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ الله عَنْهُ عَلْمُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَلَاللهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَنْهُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ عَنْ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَي

من الراوى بل هي من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم للتسوية بين البكاء وعدمه أي فوالله ان الملائكة تظله سوا. تبكين أم لا وفيه أن البكا. المجرد عن النياحة لا مضرة فيه ﴿ باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه ﴾ أى بنفس الميت . الجوهرى : النعى خبر الموت يقال نعاه له نعيا . قال ابن بطال: في الترجمة خلل و .قصو دالبخاري باب الرجل ينعي إلى الناس الميت بنفسه و يكون الميت نصبا مفعول ينعي أقوللاخللفيها لجوازحذف المفعول عند القرينة وفى بعضها نفسه بالنصب وفى بعضها أهل بالتنوين والميت منصوبا. قوله ﴿ النجاشي ﴾ بفتح النون و خفة الجيم و باعجام الشين و تشديد اليا. و تخفيفها و هو لة ب ملك الحبشة واسمه أصحمة بفتح الهمزة وسكون المهملة الأولى وفتح الأخرى وفيهجواز الصلاة على الغائب فان قلت لم يكن غائبا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم لا نه قدر فع الحجاب بينه و بينه . قات : ممنوع ولتنسلمنا فكانغاثباعنالصحابة وفيه اخبار بالغيب حيث انهمات بالحبشة ورسولالله صلى اللهعليه وسلم بالمدينة فاخبرعنه فكان كمافال فهو من المعجز ات وفيه ان تكبير ات صلاة الجنازة أربعة. فان قلت من كان فى المدينة أهلا للنجاشي حتى تصح النرجمة ؟ قلت : المؤ منون أهله من حيث أخوة الاسلام . قوله ﴿ حميد ﴾ بضم المهملة العدوى البصرى و ﴿ الراية ﴾ العلم و ﴿ زيد ﴾ هو ابن حارثة بالمهملة و بالمثلثة الكلى أعتقة رسولالله وتبناه ولمميذكرالله تعالى فىالقرآن أحدا منالصحابة باسمهالخاص إلازيدا قال تعالى «فلماقضىزيدمنهاوطرا» ولما جهزرسول الله صلى الله عليه وسلم الجيش الى ،ؤ تة بضم الميم و سكون ألهمزةو بالفوقانية موضع علىنحوه رحلتين من بيت المقدس جعله أميرهم وقال فانأصيب زيدفالامير جعفرفان أصيب فابن رواحة فاستشهدوا ثلاثتهم بها سنة ثمان . قوله ﴿ جعفر ﴾ هوابن أبى طالب ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ وَإِنَّ عَيْنَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَتَذْرِفَانِ ثُمَّ أَخَذَهَا خَالدُ بْنُ الْوَليدِ عَنْ غَيْرِ إِمْرَة فَفَتَحَ لَهُ وَسَلَّمَ لَتَذْرِفَانِ ثُمَّ أَخَذَهَا خَالدُ بْنُ الْوَليدِ عَنْ غَيْرِ إِمْرَة فَفَتَحَ لَهُ الإذن بالجنادة

> الهاشمي الطيار ذو الجناحين لما روى أنه قطعت يداه يوم غزوة مؤتة فجعل الله له جناحين يطير بهما صاحب الهجرتين الجواد أبو الجواد كان أمير المهاجرين إلى الحبشة قال ابن عمر كنت في غزوة مؤتة نوجدناه في الفتلي وفي جدده بضع وتسعون جراحة من طعنة ورمية رضي الله عنه ، قوله ﴿ عبد الله بن رواحة ﴾ بفتح الراء وخفة الواو وإهمال الحاء الخزرجي المدنى أحد النقباء ليلة المقبة كان أولخارج إلى الغروات وآخرقادم . قوله ﴿ لتذرفان ﴾ يقال ذرفت عينه إذا سال منها الدمع و ﴿ خالدبن الوليد ﴾ القرشي المخزومي سياه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غزوة بدر(۱)سیف آلله روی عن رسول آلله صلی الله علیه وسلم ثمانیة عشر حدیثا للبخاری منها واحد كان من المشهورين بالشجاعة والرياسة وآثاره في إعلاء كلمة الله كثيرة وهوالذي افتتح دمشق مات بحمص سنة إحدى وعشرين في خلافة عمر رضي الله عنه ، قوله ﴿ امرة ﴾ أي إمارة وَفي الحديث دليل النبوة لأنه أخبر باصابتهم وهو فى المدينة وهم بمؤتة وكان كما قال صلى الله عليه وسلم فان قلت: قد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعى ، قلت : النهى إنما هو عن نعى الجاهلية : الخطانى: لما نظر خالد بعد ،وتهم وهو فى ثفر مخوف وبازا. عدو عددهم جم وبأسهم شدید خاف ضياع الأمر وهلاك من معه مر. المسلمين فتصدى للامارة عليهم وأخذ الراية من غير تأمير وقاتل إلى أن فتح الله على المسلمين فرضى رسول الله صلى الله عليه وسـلم فعله إذ وافق الحق وإن لم يكن له من رسول الله صلى الله عليــه إذن ولا من القوم الذين معه بيعة وتأمير فصارهذا أصلا فىالضرورات إذا وقعت فى معاظم أمر الدين فىأنها لايراعى فيها شرائطأحكامها عند الضرورة وكذا في حقوق آحاد أعيان الناس مثل أن يموت رجل بفلاة وقد خلف تركة فان على من شهده حفظ ماله و إيصاله إلى أهله و إن لم يوص المتوفى بذلك فان النصيحة و اجبة للمسلمين وفيه أيضاجوازدخول الحُظرف الوكالات وتعليقها بالشرائط ﴿ باب الاذن بالجنازة ﴾ أى العلم بها و في بعضها الاذان أى الاعلام و ﴿ أَبُو رَافِع ﴾ بالفاء والمهملة الصائِّع باهمال الصادو باعجام الغين. قُوله

<sup>(</sup>۱) بل بعد ذلك ، لأنه يوم بدر كان كافرا .

مُعَاوِيَة عَن أَبِي إِسْحَق الشَّيْبَانِي عَنِ الشَّعْبِيَّ عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا مُعَاوِيَة عَن أَبِي إِسْحَق الشَّيْبَانِي عَنِ الشَّعْبِيَّ عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ مَاتَ إِنْسَانُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَمَاتَ بِاللَّيْلِ فَلَا مَانَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَمَاتَ بِاللَّيْلِ فَلَا فَذَوْهُ لَيْلًا فَلَمَا أَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَاتَ بِاللَّيْلُ فَدَوْدُهُ لَيْلًا فَلَا أَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَالَ اللّهُ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَاتَ بِاللّهُ فَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَعُودُهُ فَاتَ بِاللّهُ اللّهُ فَا فَالُولُ كَانَ اللّهُ فَا فَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَعُودُهُ فَا اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَعُودُهُ فَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ا

نعل من مات له وَلَدْ فَاحْتَسَبَ وَقَالَ اللهُ عَزْ وَجَلَّ (وَبَشِرِ عَنْ السَّابِرِينَ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ السَّابِرِينَ) حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَر حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنْسَ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ مُسلمِ أَنْسَ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ مُسلمِ يُتُوفًى لَهُ ثَلَاثُ لَمْ يَبْلُغُوا الْحَنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ بِفَصْلِ رَحْمَته إِيَّاهُمْ يَبْلُغُوا الْحَنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ بِفَصْلِ رَحْمَته إِيَّاهُمْ

(الا آذنتمونی) ای هلاأعلمتمونی بمو ته و (محمد) ای ابن سلام (وأبو معاویة) ای ابن خازم بالمعجمة و بالزای الضریر (والشعبانی) بفتح المعجمة و سکون التحتانیة و بالمو حدة سایمان (والشعبی) بالمعجمة المفتوحة و سکون المهملة هو عامر. قوله (اصبح) أی دخل رسول الله صلی الله علیه و سلم فی الصباح و أخبروه بمو ته و دفنه لیلا (و کان اللیل) بضم اللام و کان تامة و کذافی (کانت ظلم) و فیه جو از الدفن لیلا و الصلاة علی المدفون و الإعلام بالموت و ندبیة عیادة المریض (باب فضل من مات له و له فاحتسب) أی فصبر راضیا بقضاء الله راجیا لرحمته و غفر آنه قوله (ماهن مسلم) من زائدة و هو اسم لما و (ثلاثة) أی ثلاثة أو لاد و فی بعضها ثلاث فان قلت الولد مذکر فلا بد من علامة التأنیث فیه قلمت : إذا کان الممیز محذو فا جاز فی لفظ العدد التذکیر و التأنیث . قوله (إیاهم) الظاهر أن

مَرْثُنَا مُسْلَمْ حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ الْأَصْبِهَانِي عَنْ ذَكُوانَ عَنْ ١١٨٠ أَبِي سَعِيد رَضَى الله عَنْهُ أَنَّ النَّسَاءَ قُلْنَ لَلنَّيِ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اجْعَلْ لَنَا يَوْمَا فَوَعَظَمُنَ وَقَالَ أَيْمَا امْرَأَةُ مَاتَ لَهَا ثَلَا تَهُ مَنَ الْوَلَد كُدَنَّ حَجَاباً مِنَ النَّارِ فَوَعَظَمُنَ وَقَالَ أَيْهُ مَاتَ لَهَا ثَلَا تَهُ مَنَ الْوَلَد كُدَنَّ حَجَاباً مِنَ النَّارِ قَالَ وَاثْنَانَ قَالَ وَاثْنَانَ . وَقَالَ شَرِيكُ عَنِ ابْنِ الْأَصْبِهانِي حَدَّثَنِي قَالَتَ امْرَأَةُ وَاثْنَانَ قَالَ وَاثْنَانَ . وَقَالَ شَرِيكُ عَنِ ابْنِ الْأَصْبِهانِي حَدَّثَنِي قَالَ مَرَيْهَ رَضِى الله عَنْهُمَا عَنِ النَّيِ صَلَى الله عَلَيْهِ أَبُو صَالِح عَنْ أَبِي سَعِيد وَأَ بِي هُرَيْرَةَ رَضِى الله عَنْهُمَا عَنِ النَّي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً لَمْ يَبْغُوا الْحِنْثَ صَرَّنَا عَلَيْ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ قَالَ سَمَعْتُ ١١٨١ وَسَلَمَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً لَمْ يَبْغُوا الْحِنْثَ صَرَّنَا عَلَى الله عَنْهُمَا عَنِ النَّي سَعَيْهُ أَلَ سَعْفَتُ ١١٨١ عَنْهُمَا عَنِ النَّي سَعَيْدَ وَأَي سَعْفَتُ ١١٨١ عَنْ الله عَنْهُ مَا أَنُو هُورَيْرَةً لَمْ يَبْغُوا الْحِنْثَ عَرْضَى عَلَى اللهُ عَنْهُ مَا سَعْفَ الله عَلْمَا عَنَ الله عَنْهُمَا عَنَ الله عَنْهُ الله عَنْهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالَ أَبُو هُورَيْرَةً لَمْ يَبْغُوا الْحِنْفَ صَلَاعَ عَلَيْهُ عَلَى الله عَنْهُ مَا عَلَى الله عَنْ الله عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَقَالَ أَبُولُ عَنَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْهُ وَا الْحَنْفَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ أَنْهُ عَنْ عَلْ اللّهُ عَلْمَا عَلَى الْعَلْمُ اللهُ عَلْمَ عَلَى اللهُ عَلْمَا عَنْ النَّهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ عَلَى اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلْمَ اللّهُ عَلَى الْمَالِعُ عَلْمَا عَنْ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

المراد به المسلم الذى توفى أولاده لا الأولاد وإنما جمع باعتبار أنه نكرة فى سياق الننى تفيد العموم. قوله ﴿ كَنَ ﴾ أى الأولاد ، فان قلت القياس كانوا ، قلت الأطفال كالنساء فى كونهم غير عاقلين أو المراد كانت النساء بحجوبات ولفظ و اثنان عطف على ثلاثة ومثله يسمى بالعطف التلقيني أى قل يارسول الله و اثنان و نظيره قول الله تعالى حكاية عن ابراهيم «ومن ذريق» قوله ﴿ شريك ﴾ بفتح المعجمة و ﴿ ابن الاصفها فى ﴾ بكسر الهمزة و فتحها و بالفاء و بالموحدة أربع لغات و فى بعضها بدون لفظ الابن وعلى النسختين المراد به هو عبد الرحن بن عبد الله الاصفها فى مر فى باب هل يجعل المنساء يوما فى كتاب العلم مع شرح الحديث ﴿ وأبو صالح ﴾ هو ذكوان بفتح المعجمة . قوله ﴿ قال أبوهريرة ﴾ أى قيداً بوهريرة ثلاثة بقوله ﴿ لم يبلغوا الحنث ﴾ أى لم يبلغوا مبلغ الرجال بحيث يكتب عليم الدنب وأبو سعيد أطلقها قال ابن بطال : و فيه دلالة أن أولاد المسئلين فى الجنة بخلاف من قال الاطفال فى أسرع من طرفة العين وقال ﴿ فيلج ﴾ بالنصب لأنه جواب النبي بالفاء وقال المراد بهذه المكلمة تقليل فى أسرع من طرفة العين وقال ﴿ فيلج ﴾ بالنصب لأنه جواب النبي بالفاء وقال المراد بهذه المكلمة تقليل مكت الشيء وشهوده بتحليل القسم ، الجوهرى : التحليل ضدالتحريم يقال حلاته تحليلا و تحلة وقولهم فعلمة تحلة القسم أى أفعله الابقدر ماحللت به يمنى ولم أبالغ وفى الحديث ﴿ الاتحاة القسم » أى قدر ما يبد الله قسمه فيه بقوله ﴿ وإن منكم إلا واردها » الخطابى : حلمت القسم تحلة أى أبررتها وهو تأويل ما يبر الله قسمه فيه بقوله ﴿ وإن منكم إلا واردها » الخطابى : حلمت القسم تحلة أى أبررتها وهو تأويل

النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَمُوتُ لَمُسْلِمِ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدَ فَيَلِجَ النَّارَ إلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَمُوتُ لَمُسْلِمِ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدَ فَيَلِجَ النَّارَ إلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ قَالَ أَبُو عَبْد الله وَ إِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَاردُهَا

وَلَ الرَّحِلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْدَ الْقَبْرِ اصْبِرِي صَرَّمَ الدَّمُ حَدَّتُنَا الْمَرَاةُ عِنْدَ الْقَبْرِ اصْبِرِي صَرَّمَ آدَمُ حَدَّتُنَا وَ الرَّجُلِ اللَّهُ أَفَّ عِنْدُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ شَعْبَةُ حَدَّتَنَا ثَابِتُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكُ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةً عِنْدَ قَبْرِ وَهِيَ تَبْكِي فَقَالَ اَتَّقَّى اللَّهَ وَاصبرِي

قوله تعالى دوإن منكم — الآية » أى لا يدخل النارايعا قب بهاو الكنه يجوز عليها فلا يكون ذلك إلا بقدر ما يبر الله قسمه والقسم مضمركانه قال وإن منكم والله إلا واردها وقيل إنه مردود إلى قوله تعالى فور بك لنحشر نهم » الطيبي : الفاء إنما تنصب المضارع إذا كان للسبية و لا سبية همنا إذ ليس موت الآولاد ولا عدمه سببا لولو جهم النار فالفاء بمعنى الواو الذى للجمعية و تقديره لا يجتمع موت الثلاثة وولوج النار قال فان كانت الرواية على النصب فلا محيد عن ذلك وأما الرفع فمناه أنه لا يوجد الولوج عقيب الموت إلا مقدارا يسيرا ومعنى التعقيب همنا كمعنى المضى في هو نادى أصحاب الجة » في أن ماسيكون بمنزلة الكائن وأما تحلة القسم فهو مثل فى القليل المفرط فى الفلة قال ولعل المراد بالقسم مادل على الفطع والبت من الكلام لتذييله بقوله وكان على ربك حتما مقضيا ، ولفظة كان وعلى والحتم مقطوعا أو هو مشبه بالقسم يحامع حصول المقصود بالقليل منه ولا قسم ثمت لالفظا ولا تقديرا ولا حكما كما أن في مثل د ما تأتينا فتحدثنا ، أيضا أوجها أربعة وجهان على تقدير الفاء السبية ولا حكما كما أن في مثل د ما تأتينا فتحدثنا ، أيضا أوجها أربعة وجهان على تقدير الفاء السبية الناصبة ننى التحديث فقط و ننى الاتيان والتحديث كليما و وجهان على الرفع العطف إماعلى تأتينا فالتحديث منتف و إماعلى ما أتينا فالتحديث نابت فان قلت ليس فى الحديث مايدل على الاحتساب وقدذكره فالتحديث منتف و إماعلى ما أتينا فالتحديث منتف و إماعلى ما أتينا فالتحديث نابت فان قلت ليس فى الحديث مايدل على الاحتساب وقدذكره

الله عَنْهُمَا أَبْنَا لَسَعْيَد بْنَ زَيْد وَحَمَلُهُ وَصَّلَى وَلَمْ يَتَوَضَّأَ وَقَالَ أَبْنُ عُبَاسٍ رَضَى الله عَنْهُمَا أَبْنَا لَسَعْيَد بْنَ زَيْد وَحَمَلُهُ وَصَّلَى وَلَمْ يَتَوَضَّأَ وَقَالَ أَبْنَ عَبَاسٍ رَضَى الله عَنْهُمَا أَلْمُسْلَمُ لَا يَنْجُسُ حَيَّا وَلَا مَيْتًا وَقَالَ سَعِيْدُ لَوْ كَانَ نَجَسًا مَا مَسَسَتُهُ وَقَالَ النَّهِ عَنْهُمَا أَلْمُسْلَمُ لَا يَنْجُسُ حَرَثُنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَبْدَ الله وَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ حَرَثُنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَبْدَ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ حَرَثُنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَبْدَ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ حَرَثُنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَبْدَ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ حَرَثُنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَنْ أُمِّ عَطَيَّةً وَالَ سَعِيدُ لَوْ كَانَ نَعِسَا مَا اللهُ عَنْ أَمِّ عَطَيَّةً وَاللَّهُ عَنْ أَيْوَبَ السَّخْتَيَانِي عَنْ مُحَمَّد بْنُ سَيْرِينَ عَنْ أُمِّ عَطَيَّة

فى النرجمة. قلت: شرطية الاحتساب للثواب معلوم من مواضع أحر ﴿ باب قول الرجل للمرأة عند القبر اصبرى ﴾ قوله ﴿ اتقى الله واصبرى ﴾ أى بأن لاتجزعى فان الجزع يحبط الاجرو اصبرى فان الصبر يجزل الاجرقال تعالى «إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب». قوله ﴿لَمْ تَعْرَفُهُ ﴾ أى لم تعرف المرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مقول أنس لامقولها والصدم ضرب الشيء الصلب بمثله ثم استعمل مجازا في كل مكروه حصل بغتة وهذا الكلام يحتمل وجهين أن يكون معناه لاتنفعك هذه المعذرة حيث ماسمعت النصيحة أولا وكان الواجب عليك أن تصبرى عند مفاجأة النصيحة أومعناه إنااصبرعندقوة المصيبة أشدفا لثواب عليه أكثر لأنه إذاطالت الأيام تسلى المصاب فيصير الصبر طبعاً فلا يؤجر عليه مثل ذلك وكأنه قال صلى الله عليه وسلم على طريقة الأسلوب الحكيم دعى الاعتذار رضى منى فان شيمتى أن لا أغضب إلالله فانظرى إلى تفويتك من نفسك الثواب الجزيل بعدم الصبر عندمفا جأة المصيبة قال ابن بطال: أراد صلى الله عليه و سلم أن لا يجتمع عليها . صيبتان مصيبة فقد الولد ومصيبة فقد الأجر الذي يبطله الجزع فأمرها بالصبر الذي لابد للجازع من الرجوع اليــه بعد سقوط أجره وقيل كل مصيبة لم يذهب فرح ثوابهـا ألم حزنها فهى المصيبة الدائمـة والجزن الباقى : وقال الحسن : الحمد لله الذي أجرنا على مالابد لنا منه و في الحديث جواز زيارة القبورأقول وفيه الامر بالمعروف والهيءن المنكر والاعتذار إلى أهل الفضل إذا أساء الادب معه وعدم اتخاذ البواب ﴿ باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر ﴾ قوله ﴿ حنط ﴾ بالمهملتين و بالنون المشددة أى استعمل الحذوط بفتح الحاء وهو كل شيء خلط من الطيب للميت خاصة و ﴿ سَعَيْدَبِنَ زَيْدَ ﴾وهو

الْأَنْصَارِيَةٌ رَضَى اللهُ عَنَهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله صَلَىَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الْأَفْوَرَ اللهُ صَلَىَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مَنْ ذَلَكَ إِنْ رَأَيْنَ وَالْكَ بَنَ الْهُ عَلَىٰ فَى الآخرة كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورَ فَاذَا فَرَغْنَّ فَالَّذَنَّى فَلَتَ أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورَ فَاذَا فَرَغْنَّ فَالَّذَنَّى فَلَتَ أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورَ فَاذَا فَرَغْنَ فَالآخِرَة كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورَ فَاذَا فَرَغْنَّ فَلَكَ بَمَاءً فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَعْطَانَا جَقُوهُ فَقَالَ أَشْعَرْنَهَا إِيَّاهُ تَعْنَى إِزَارَهُ

۱۱۸٤ مایستجب آن یفسل وترا

الثَّقَفَّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَدَّدَ عَنْ أُمِّ عَطَيَّةً رَضَى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهَ وَسَدَّمَ وَنَحْنُ نَعْسَلُ ابْذَتَهُ فَقَالَ اغسلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَسًا وَاللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهَ وَسَدْر وَاجْعَلْنَ فَى الآخرَة كَافُورًا فَاذَا فَرَغَيْنَ فَآذَنّى الآخرَة كَافُورًا فَاذَا فَرَغَيْنَ فَآذَنّى

العدوى القرشى أسلم قديماوهو من العشرة المبشرة مات بالعقيق ونقل إلى المدينة ودفن بها سنة إحدى وخمين . قوله (ابنته) هى زينب ولفظ بماء معلق بقوله اغسلنها ثلاثا (وف الآخرة) أى أعلمنى و (الحقو) بفتح المهملة وكسرها وسكون القاف الازار و (الاشعار) هو الباس الشعار أى الثوب الذى يلى بشرة الانسان أى اجعلن هذا الآزار شعارها. وفيه أن الوترسنة في الغسلات وكذا استعال الكافور والمعنى فيه طرد الهوام وشدة البدن أو منع إسراع الفساد مع مافيه من التطيب والإكرام قال ابن بطال كان ابراهيم النخمي لايرى الكافور في الفسلة الثالثة وإنما الكافور عنده في الحنوط وإليه ذهب أبو حنيفة ولامعنى لقوله مع تقييد الحديث بلفظ في الآخرة فان قيل إذا كانت الفسلة الواحدة تنقيه فما وجه الثلاث والخس ؟ قانا للبالغة في غدله لياتي الله بأكمل الطهارات وجعل الكافور فيه ليكون طيب الرائحة عند اللقاء وقد أمر صلى الله عليه وسلم بأكمل الطهارات وجعل الكافور فيه ليكون طيب الرائحة عند اللقاء وقد أمر صلى الله عليه وسلم بالغسل يوم الجمعة لمن ليس عليه نجاسة زيادة في التطهير لمناجاة ربه فالميت أحوج إلى ذلك للقاء بالغسل و ما الجمعة لمن ليس عليه نجاسة زيادة في التطهير لمناجاة ربه فالميت أحوج إلى ذلك للقاء الله تعالى والملائكة (باب ما يستحبأن يفسل وترا) قوله (الثقني ) بالمثلثة والقاف المفتوحتين الله تعالى والملائكة (باب ما يستحبأن يفسل وترا) قوله (الثقني ) بالمثلثة والقاف المفتوحتين

فَلَنَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ فَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ فَقَالَ أَيُّوبُ وَحَدَّثَنَى حَفْصَةُ بِمثْلِ حَدِيثِ مَحْمَّد وَكَانَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ اغْسِلْنَهَا وِتُرا وَكَانَ فِيهِ مَثْلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعاً وَكَانَ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ ابْدَوُ أَبِمَيامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مَنْهَا وَكَانَ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ ابْدَوُ أَبِمَيامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مَنْهَا وَكَانَ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ ابْدَوُ أَبِمَيامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مَنْهَا وَكَانَ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ ابْدَوُ أَبِمَيامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مَنْهَا وَكَانَ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ ابْدَوْ أَبِمَا مَنْهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مَنْهَا وَكَانَ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ ابْدَوْ أَبْمَا وَكَانَ فِيهِ أَنَّهُ قَرُونَ

إِنْ اللهِ عَدَّثَنَا خَالَدٌ عَنْ حَفْصَةً بِنْت سيرينَ عَنْ أُمَّ عَطْيَةً رَضَى الله عَنْهَا إِسْمَعِيلُ بن يدا عيان الميه الله عَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بن يدا عيان الميه الله عَدَّثَنَا خَالَدٌ عَنْ حَفْصَةً بِنْت سيرينَ عَنْ أُمَّ عَطَيَّةً رَضَى الله عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ في غَسْلِ ابْذَتِهِ ابْدَأَنَ بَيَ امْنِهَا وَمَوَاضِع الْوْضُو، مِنْها

الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَسَّلْنَا بَنْتَ النَّيِّ صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ لَنَا وَنَحْنُ نَعْسَلُهَا الْحَوْدِ الْحَوْدِ عَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ لَنَا وَنَحْنُ نَعْسَلُهَا الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَنَا وَنَحْنُ لَنَا وَنَحْنُ لَعْسَلُهَا الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَنَا وَنَحْنُ لَعْسَلُهَا وَمُواضِع الْوُضُوء

وبالفاء عبد الوهاب و ﴿ أَشْعَرْنَهَا ﴾ بقطع ألهمزة و ﴿ أَبَدَأَنَ ﴾ بلفظ خطاب جمع المؤنث و فى بعضها جمع المذكر تغليبا للذكور لآنهن كن محتاجات إلى معاونة الرجال من حمل الماء إليهن ونحوه أو الخطاب باعتبار الاشخاص والناس و ﴿ القرون ﴾ جمع القرن وهو الخصلة منالشعر أى ثلاث ضفائر قال

المالا المحت مَلْ تُكَفَّنُ الْمُرَأَةُ في إِزَارِ الرَّجُلِ صَرَّتُنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بنُ فى إزار الرجل حَمَّاد أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنَ عَن مُحَمَّدَعَن أُمَّ عَطيَّةَ قَالَتْ تُوفِّيَتْ بِنْتُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَنَا اغْسَلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْخَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْنًا فَاذَا فَرَغْنُنَّ فَآ ذَنَّى فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَنَرَعَ منْ حَقْوه إِزَارَهُ وَقَالَ أَشْعرْنَهَا إِيَّاهُ الممالا المامود المحت يَجْعَلُ الْكَافُورَ في آخره صَرْثُنا حَامدُ بنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ وَ ابن زَيْد عَن أَيُّوبَ عَن مُحَمَّد عَن أُمَّ عَطيَّةَ قَالَت تُوفِيَّت إِحْدَى بَنَات النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ فَقَالَ اغْسَلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مَنْ ذَلكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ مَـَا ۚ وَسَدْرِ وَاجْعَلْنَ فِي الآخَرَةِ كَافُوراً أَوْ شَيْئاً مِنْ كَافُورِ فَاذَا فَرَغْيَنَّ فَآذَنَّى قَالَتْ فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَلْقَ إِلَيْنَا حَقْوَهُ فَقَالَ أَشْعَرْنَهَا إِيَّاهُ. وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةً عَنْ أُمَّ عَطَيَّةً رَضَىَ اللهُ عَنْهُمَا بِنَحْوِهِ وَقَالَتْ إِنَّهُ قَالَ اغْسَلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعاً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْنَ قَالَتْ حَفْصَةُ

ابن بطال: معنى أمره بالوتر ليستشعر المؤمن فى جميع أعماله أن الله تعالى و احد لاشريك له و قال أبو حنيفة إذا زاد على الثلاث سقط الوتر و هذا خلاف الحديث (باب هل تسكفن المرأة فى إزار الرجل) قوله (عبد الرحمن بن حماد) أبو سلمة البصرى العنبرى بفتح المهملة و سكون النون مات سنة اثنتى عشرة وما ثنين و (عبد الله بن عون) بفتح المهملة و بالنون مر فى كتاب العلم . قوله (من حقوه إزاره) فارت قلت : تقدم آنفا فى باب غسل الميت أن الحقو هو الإزار حيث قال فأعطانا حقوه

قَالَتْ أُمُّ عَطَيَّةً رَضَى اللهُ عَنْهَا وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلَاثَةَ قُرُون

نقض شعر المرأة ١١**٨٩**  الْمَيْت صَرَّنَا أَخُدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِ أَخْبِرَنَا ابْنُ جَرَيْجِ قَالَ أَيُّوبُ الْمَيْت صَرَّنَا أَبْنَ جَرَيْجِ قَالَ أَيُّوبُ الْمَيْت صَرَّنَا أَبْنَ جَرَيْجِ قَالَ أَيُّوبُ وَهَبْ أَخْبَرَنَا ابْنُ جَرَيْجِ قَالَ أَيُّوبُ وَهَمْ تَكُنَّ الله عَهْمَا أَمْ عَطِيَّةً رَضَى الله عَهُمَا أَبَّهُنَ وَسَمَّ عَطَيَّةً رَضَى الله عَهُمَا أَبَّهُنَ جَعَلْنَ رَأْسَ بنْت رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ ثَلا ثَهَ قُرُونِ نَقَضَنَه ثُمَّ جَعَلْنَه ثَلَا ثَهَ قُرُونِ نَقَضَنَه ثُمَّ جَعَلْنَه ثَلَا ثَهَ قُرُونَ نَقَضَنَه ثُمَّ جَعَلْنَه ثَلَا ثَهُ قُرُونَ نَقَضَنَه ثُمَّ عَطَيْنَهُ ثَلَا ثَهُ قُرُونَ نَقَضَنَه ثُمَّ عَطَيْنَهُ ثَلَا ثَهُ قُرُونَ نَقَضَنَه ثُمَّ

إَ حِثْ كَيْفَ الاشْعَارُ للْبَيِّتِ وَقَالَ الْحُسَنُ الْخُرْقَةُ الْخَامَسَةُ تَشُدُّ بِهَا كِلْ الاشاد

الْفَخدَيْنِ وَالْوَركَيْنِ تَحْتَ الدّرْعِ صَرَبْنَ أَحْمَدُ حَدَّنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِ ١١٩٠ أَفَخَدَنُ وَالْوَركَيْنِ تَحْتَ الدّرْعِ صَرَبْنَ أَحْمَدُ حَدَّنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِ ١١٩٠ أَخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ سِيرِينَ يَقُولُ جَاءَتْ أُمَّ

فا وجه فنزع من حقوه إزاره ؟ قلت: قال الجرهرى الحقو أيضاً الخصر ومشد الازار فالمراد منه ههنا موضعه ، وثم نفس الازار (باب نقض شعر المرأة). قوله (أحمد بن عيسى) اى التسترى وقال الغسانى قال ابن السكن هو أحمد بن صالح المصرى وقال ابن منده الاصفهانى كل ماقال البخارى فى الجامع حدثنا أحمد عن ابن وهب فهو ابن صالح المصرى وإذا حدث عن أحمد بن عيسى ذكره بنسبه . قوله (وسمعت) . فان قلت ماهذه الواو ؟ قلت : هى للعطف على مقدر تقديره قال أيوب سمعت عن كذا كذا وسمعت حفصة كذا إشعاراً بأنه قد سمع فى الباب غير ذلك. قوله (نقضنه) هو استثناف كأن سائلا قال كيف جعلنه فأجاب بانهن نقضن الرأس ثم غسلنه ثم جعلنه ثلاث ذوا ثب والمراد من الرأس شعر الرأس أطلق المحل وأراد الحال وفائدة النقض تبليغ الماء البشرة وأما التقصير فلأنه أحسن من الاسترسال منتشراً غير مضموم (باب كيف الاشعار) . قوله (الحرقة الحامسة) هذا أحسن من الاسترسال منتشراً غير مضموم (باب كيف الاشعار) . قوله (الحرقة الحامسة) هذا أحسن من الميت يكفن بخمسة أثواب و (الدرع) بكسر المهملة وسكون الراء ودرع المرأة كلام منى على أن الميت يكفن بخمسة أثواب و (الدرع) بكسر المهملة وسكون الراء ودرع المرأة و المراد من و و كرمانى حد ٧٠٠

عَطِيَّةً رَضَى الله عَنْهَا امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنَ الَّلَاتِي بَايَعْنَ قَدَمَتِ الْبَصْرَةَ تُبَادُرُ الْبَالَهُ عَلَيْنَا النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ تَبَادَرُ الْبَالَةُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

بالمعتب هَلْ يُحْمَـلُ شَعَرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةً قُرُون صَرْمُنَا قَبيصَةُ حَدَّثَنَا

جمل شعر المرأة ثلاثة قرون

1191

قيصها. قوله (قدمت) بيان لقوله جاءت أوبدل منه ولفظ (ذلك) بكسر الكاف خطابالام عطية لانها كانت غاسلة الميتات ومعناه إن احتجتن إلى ذلك لا أنه مفوض إلى مجرد شهوتهن، قوله (لم يؤد) أى قال أيوب لم يزد ابن سيرين على المذكور بخلاف حفصة فإنها زادت أشياء منها أنها قالت قال صلى الله عليه وسلم (ابدؤا بميامنها ومواضع الوضوء منها) وقال أيوب (ولاأدرى أى بنانه) كانت المفسولة وأى مبتدأو خبره محذوف وهذا لاينافى ما قاله آخرون إنهازينب إذ عدم علمه لايستلزم عدم علم الغير وممن صرح بأنهازينب مسلم ذكره فى صحيحه. قوله (وزعم) أى أيوب أن الاشعار هو اللف فعنى أشعرنها الففنها فيه فان قلت كيف وجه صحة هذا التركيب وليس مهنى الإشعار صيغة الامر. قلت: فيه اختصار ذكر نا تقديره والقرينة ظاهرة. قال ابر بطال: إذا لفت المرأة فيه فما ولم حسدها منه فهو شعارها وما فضل فتكرير لفه عليها أستر لها من أن يؤزر لها دون أن يلف عليها ولذلك فسر الإشعار باللف وكان ابن سيرين أعلم التابين بفسل الموتى ثم أيوب بعده و فيه التبرك ولذلك فسر الإشعار باللف وكان ابن سيرين أعلم التابين بفسل الموتى ثم أيوب بعده و فيه التبرك وسرالصالحين (باب يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون) قوله (قبيصة) بفتح القاف و (هشام) أى

سُفَيَانُ عَنْ هَشَامٍ عَنْ أُمِّ الْهُـُذَيْلِ عَنْ أُمِّ عَطَيَّةً رَضَىَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أُمِّ عَطَيَّةً رَضَىَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أُمِّ عَطَيَّةً رَضَىَ اللهُ عَنْ أُمِّ عَطَيَّةً وَمُونِ وَقَالَ وَكِيعْ قَالَ سُفْيَانُ شَعَرَ بَنْتَ النَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَعْنِي ثَلَاثَةً قُرُونِ وَقَالَ وَكِيعْ قَالَ سُفْيَانُ نَاصَيَهَا وَقَرْنَهُمَا أُو فَرَنْ فَهَا لَهُ سُفَيَانُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَعْنِي ثَلَاثَةً قُرُونِ وَقَالَ وَكِيعْ قَالَ سُفْيَانُ نَاصَيَهَا وَقَرْنَهُمَا أُو فَرَنْ فَهَا لَهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَعْنِي مَلَاثَةً عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ أُمّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَيْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْهَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا مَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْ وَقَالَ وَكِيعَ قَالَ سُفَيَانُ عَلَيْهُ وَقُونُ وَقَالَ وَكِيعَ قَالَ سُفَيَانُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا عَلَا لَا لَعْلَالَهُ عَلَالْ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ مَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَوْ وَقَالَ وَكِيعَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَقُونُ وَاللّهُ وَلَا عَلَا لَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَا عَلَا لَا عَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَالِهُ عَلَيْكُمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا لَا عَلَا لَا عَلَا مَا عَلَا عَلَا مَا عَلَا اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَالْمُعَلّ

۱۱۹۳ الثياب البيض المكامن إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَائِمَةً وَضَى اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى

ابن حسان منصر فاو غير منصر ف من الحسن أو من الحس أبو عبد الله الأزدى البصرى و (أم الهذيل) بضم الها، و فتح المعجمة و سكون التحتانية و باللام اسم احفصة بنت سيرين و (أم عطية) بفتح المهملة الأولى كنية نسيبة بضم النون على الأصح تقدما . قوله (ضفرنا) الضفر و التضفير نسج الشعر عريضاً قوله (وكيع) بفتح الواو ومعنى كلامه أنها جعلت ناصيتها ضفيرة و قرنيها ضفيرتين فان قلت قال ههنا بالقرنين وما قبله بثلاثة قرون فما وجهه ؟ قلت : المراد بالقرنين جانبي الوأس و بالقرون الذوائب و فيه استحباب تضفير الشعر خلافاً للكوفيين ( باب الثياب البيض)

اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ كُفَّنَ فَى ثَلَاثَةِ أَثْوَابِ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفِ لَيْسَ فَهِنَّ قَيْضَ وَلَاعَمَامَةٌ

الدَيْنَ فَرُونِينَ فِي سَعِيدُ بِنَ جَبِيرٌ عَنَ ابْنِ عَبِّ اس وَضَى اللهُ عَنْهُمْ قَالَ بَيْماً وَجُدْلُ وَاقْفُ

بَعْرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحَلَتِهِ فَوَ قَصَتُهُ أَوْ قَالَ فَأَوْقَصَتُهُ قَالَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَغْسَلُوهُ بَمَـاءُ وَسَدْرُ وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنَ وَلَا تُحَنَّطُوهُ وَلَا تَخْمَرُوا رَأْسَـهُ قَالَةُ

يبعث يوم القيامة مُلَيّاً

الموط الله عن أين عَن الله عَن الله عَلَيْهِ وَسَرَّمَ الله عَنْهُمَا قَالَ بَدْنَهَ وَأَدْ عَن أَيُّوبَ عَن الله عَن الله عَلَيْهِ وَسَرَّمَ الله عَرَفَة إذْ وَقَعَ من رَاحلًا م فَأَقْصَعَتْهُ أَوْ قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَرَّمَ بَعْرَفَة إذْ وَقَعَ من رَاحلًا م فَأَقْصَعَتْهُ أَوْ قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَرَّمَ بَعْرَفَة إذْ وَقَعَ من رَاحلًا م فَأَقْصَعَتْهُ أَوْ قَالَ

قوله ﴿ يَمانِيهُ ﴾ بتخفيف التحتانية لأن الآلف بدل عن إحدى ياءى النسبة و ﴿ السحولية ﴾ بفتح السين المهملة وضمها والفتح أشهر و باهمال الحاء المضمومة منسوبة إلى سحول قرية باليمن يعمل فيها الثياب الأزهرى : بالفتح منسوبة إليها و بالضم الثياب البيض وقال غيره بالفتح نسبة إليها و بالضم ثياب بيض نقية لا تكون إلا من القطن ﴿ والكرسف ﴾ بضم الكاف و السين المهملة و سكون الراء القطن ﴿ باب الكفن في أو بين ﴾ قوله ﴿ وقصتة ﴾ بالقاف و المهملة . الخطابي: معناه أمها صرعته فكسرت عنقه و الوقص دق الرقبة و فيه أنه استبق له شعار الاحرام من كشف الرأس و اجتناب الطيب تكرمة له كما استبق للمستشهد شعار الطاعة التي بقرب بها إلى الله في جهاد أعدائه فلم يغسلوا و دفنوا

بدماتهم وفيه ان احرام الرجل في الرأس دون الوجه ﴿ أوقال أقصعته ﴾ أى بتقديم الصاد على الدين المهملتين ليس بشيء وان صح الرواية به فالقصع هو كسر العطش ويحتمل أن يستعار لكسر الرقبة وأما الافعاص أى بتقديم العين فهو إعجال الهلاك أى لم يلبث ان مات أقول: قال الجوهرى يقال ضربه فأفصعه أى قتله مكانه ويقال قصع القملة أى قتلهما وقصع الماء عطشه أى أذهبه وسكنه ولا خفاء في صحة معنى الروايتين. قوله ﴿ لاتحنطوا ﴾ أى لا تستعملوا الحنوط بفتح المهملة وبالنون الطيب الذى للموتى و ﴿ و لا تخمروا ﴾ أى لا نعظوا واستدل الاصوليون في باب الإيماء إلى العلة بقوله ﴿ فان الله ﴾ بأن الفاء للعلية ظاهرا قال ابن بطال: استدل البخارى من هذا الحديث أنه إذا لم يكن محرما أنه يحنط وقال مالك وأبو حنيفة: يفعل بالمحرم ما يفعل بالحلال فيغطى رأسه و بقرب طيبا قالا و الحديث خاص في الاعرابي بعينه ﴿ باب كيف يكفن المحرم ﴾ . قوله ﴿ أبو بشر ﴾ بكسر طيبا قالا والحديث خاص في الاعرابي بعينه ﴿ باب كيف يكفن المحرم ﴾ . قوله ﴿ أبو بشر ﴾ بكسر ألمه وفي بمضها ممكان ملبيا ملبدا والنلبيد أن يجعل المحرم في من الافعال بكسر الميم و في بمضها ممكان ملبيا ملبدا والنلبيد أن يجعل المحرم في بالواو ابن دينار رأسه شيئا من الصمغ ليلتصق شعره فلا يشعث في الاحرام . قوله ﴿ عمرو ﴾ بالواو ابن دينار

الله عَنْهُمْ قَالَ كَانَ رَجُـلُ وَاقِفْ مَعَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمْ بِعَرَفَةَ فُوقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ قَالَ أَيُّوبُ فُوقَصَّتُهُ وَقَالَ عَمْرُ وَ فَأَقْصَعَتْهُ فَمَاتَ فَقَالَ اغْسَلُوهُ عَنْ رَاحِلَتِهِ قَالَ أَيُّوبُ فُوقَصَّتُهُ وَقَالَ عَمْرُ و فَأَقْصَعَتْهُ فَمَاتَ فَقَالَ اغْسَلُوهُ عَنْ رَاحِلَتِهِ قَالَ أَيُّوبُ فَو تَوْبَيْنِ وَلاَ يَحْمَرُ وَ فَا تَحْمَرُ وَ اللهِ يَعْمَرُ وَا رَأْسَهُ فَالَهُ يَبْعَثُ يَعْمَرُ وَاللّهُ يَعْمَرُ وَاللّهُ يَعْمَرُ وَاللّهُ يَعْمَرُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ عَمْرُ و مُلَبّيًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَيُّوبُ يُلَبّي وَقَالَ عَمْرُ و مُلَبّيًا

المُمَا اللَّهُ اللَّهُ الْكَفَن فِي الْقَمِيصِ الَّذِي يُكَفُّ أَوْ لَا يُكَفُّ وَمَنْ كُفِّنَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ عَدْ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ قَالَ عَدْ اللَّهِ قَالَ عَدْ اللَّهِ قَالَ عَدْ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

حَدَّ أَنِي نَافِعُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي ۖ لَكَ تُوفِّيَ جَاءَ ابْنَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَعْطِنِي قَبِيصَكَ أَكَفّنهُ فِيهِ

و (واقف) بالرفع لآن كان تامة فان قلت إسنادالو تص إلى الراحلة حقيقة أو مجاز قلت: إن كان الكسر بسبب الوقوع فيجاز وإن حصل من الراحلة بعد الوقوع حركة اقتضت الكسر فحقيقة. فان قلت ما الفرق بين الحالتين وهما يلي وملبيا قلت: الأول يدل على تجدد التلبية مستمرا والثانى على ثبوتها ( باب الكفن فى القميص الذى خيطت حاشيته أم لا وكفة الثوب هي حاشيته ووكففت الثوب أى خطت حاشيته وفى بعضها يكفى أو لايكفى . قال التيمى : الثوب هي حاشيته ووكففت الثوب أى خطت حاشيته وفى بعضها يكفى أو لايكفى . قال التيمى : يمكن أن يريد بقوله يكف المخيط وبقوله لا يكف غير المخيط وان يريد يكفى أو لا يكفى باثبات الياء وقد سقطت الياء من الفسخ وقال ابن بطال : صواب هده الترجمة باب الكفن فى باثبات الياء ومعناه طويلا كان القميص أو قصيرا فانه يجوزأن يكفى فيه . قوله ( ابنه ) وكان اسمه الحباب بضم المهملة وخفة الموحدة فسماه رسول اقه صلى الله عليه وسلم بعبدالله كاسم أبيه رئيس المنافقين فهو عبدالله بن عبدالله بن ألى بضم الهمزة وفتح الموحدة وشحائية المحتانية الخزرجي وهو من فضلاء الصحابة وخيارهم شهد المشاهد واستشهد يوم الهمامة وشدة النحتانية الخزرجي وهو من فضلاء الصحابة وخيارهم شهد المشاهد واستشهد يوم الهمامة وشدة التحتانية الخزرجي وهو من فضلاء الصحابة وخيارهم شهد المشاهد واستشهد يوم الهمامة وشدة التحتانية الخزرجي وهو من فضلاء الصحابة وخيارهم شهد المشاهد واستشهد يوم الهمامة وشدة النحتانية الخزرجي وهو من فضلاء الصحابة وخيارهم شهد المشاهد واستشهد يوم الهمامة وشدة النحتانية المنته وسلم بعبدالله المنافقين فه فلاء الصحابة وخيارهم شهد المشاهد واستشهد يوم الهمامة وسلم المساهد واستشهد يوم الهمامة و خيارهم شهد المشاهد واستشهد يوم الهمامة وسلم المساهد واستشهد يوم الميامة وسلم المساهد واستشهد يوم الميامة وسلم الميامة و

وَصَلِّعَلَيْهُ وَاسْتَغْفَرْ لَهُ فَأَعْطَاهُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيَكُ فَقَالَ أَنَى اللهُ عَلَيْهُ جَذَبَهُ عَمَرُ رَضَى اللهُ عَنْهُ فَقَالَ أَلَيْسَ اللهُ مَهَاكُ عَلَيْهُ جَلَا اللهُ عَلَيْهُ جَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

في خلافة الصديق. قوله (أصل) بالجزم جوابا للا مر وبعدم الجزم استثنافا . فان قلت أين نهاه الله عن الصلاة على المنافقين و نزول آية (ولا تصل على أحدمنهم) بعد ذلك قلت : صلاة رسول الله متضمنة للاستفار لهم قال تعالى دماكان لذي والذين آمنوا أن يستففر والله المسركين واستفاد عمر رضى الله عنه من قوله تقالى دان تستففر لهم سبعين فرة فلن يغفر الله لهم ولانه إذا لم يكن للاستغفار نفع يكون عبثا فيكون منها عنه . قوله (خير تين) تثنية الخيرة على وزن العنبة اسم من قولك اختاره الله أى أنا يخير بين أمر بن هما الاستغفار وعدم الاستغفار فأيهما أردت أختاره . وفى الآية مباحث تقرر فى موضعها إذ ليس هذا المفام لذلك وفى الحديث فضيلة عمر رضى الله عنه فان قلت لم أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم قيصه المنافق ؟ قلت ماأعطى له بل لابنه مع انه كان قبل النهى عن تعظيم موتى المنافقين . قال صاحب الكشاف : فان قلت كيف جاز تكرمة المنافق و تكفينه في قيص رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قلت كان ذلك مكافأة له على صنيع سبق له أى لئلا يكون لمنافق عنده يد وذلك أن العباس لما أخذ أسير ببدر لم يجدوا له قيصا أى يصلح عليه وكان رجلاطوالا فكساه عبد الله قيصه ولم كاما لابنه الرجل الصالح و تألفا له وعلماً بأن تكفينه فى قيصه في نصماء عبد الله قيصه ولم كفره وليكون الباسه إياه لطفاً لغير م. قوله (ابن عيينة) بضم المهملة وفتح التحتانية لاينفعه مع كفره وليكون الباسه إياه لطفاً لغير م. قوله (ابن عيينة) بضم المهملة وفتح التحتانية

الكفار المركب المكفَّن بغَيْر قَيص حَرَثُنَا أَبُو نُعَيْم حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هَشَامَ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائشَـةً رَضَى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كُفِّنَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه ١٢٠١ وَسَلَّمَ فَى ثَلَاثَة أَثْوَاب سُحُولَ كُرْسُف لَيْسَ فيهاَ قَمِيضٌ وَلَا عَمَامَةٌ حَمَّتُنا مُسَدُّدْ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هَشَام حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ عَائشَةَ رَضَى اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ كُفَّنَ فَى ثَلَاثَةٌ أَثُواب لَيْسَ فيهَا قَميْصٌ وَلَا عَمَـامَةٌ الكان ولا عامة المُحدُّ الْكُفَن وَلَا عَمامَةٌ صَرَبُنَا إِسْمِعِيلُ قَالَ حَدَّتَني مَالكُ عَن اللهُ عَن هَشَام بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائَشَـةَ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهَـا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفَّنَ في ثَلَاثَة أَثْوَاب بيض سَحُوليَّة لَيْسَ فيها قَميضٌ وَلَا عَمَامَةٌ الكفن من جمع بالمحت الكُفُنُ من جميع المُال وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَالزُّهْزِيُّ وَعَمْرُوا ابْنُ دينَار وَقَتَادَةُ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دينَار الْخَنُوطُ مِنْ جَمِيعِ الْمَـال وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ يُبْدَأُ بِالْكَفَن ثُمَّ بِالدِّين ثُمَّ بِالْوَصيَّة وَقَالَ سُفْيَانُ أَجْرُ الْقَـبْرِ وَالْغَسْلِ هُوَ مَنَ

الاولى و بالنون سفيان و ﴿ فَأَخْرِجِه ﴾ أى من القبر و فيهجو اذ إخراج الميت لحاجة أو لمصلحة و نفث الريق فيه . قوله ﴿ سحول ﴾ بضم السين جمع السحل وهو ثوب القطن فلفظ الكرسف بيان له والسحل أيضا جاء بمنى الفسل فمعناه أثو اب مفسولة فان قلت لم لا تجعله اسم القرية ؟ قلت تقديره حينئذ من سحول و حدد في حرف الجر من الاسم الصريح غير فصيح ولو صح الرواية بالاضافة فهو ظاهر ﴿ باب الكفن من جميع المال ﴾ . قوله ﴿ أجر القبر ﴾ أى أجر حفر القبر من جنس

الْكُفَّنِ صَرَّنَا أَخَدُ بِنُ نَحَمَّد الْمُكَنِّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِمِ بِنُ سَعْد عَنْ سَعْد عَنْ سَعْد عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَنِي عَبُدُ الرَّحْنِ بِنَ عَوْفَ رَضَى اللهُ عَنْ يُوجَدْ لَهُ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ إِلَّا بُرْدَةٌ وَقَتَلَ مُضَعَبُ بِنُ عُمَيْرٍ وَكَانَ خَيْرًا مِنِي فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ إِلَّا بُرْدَةٌ لَقَدْ خَشِيتُ خَرْزَةً أَوْ رَجُلْ آخَرُ خَيْرٌ مِنِي فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ إِلَّا بُرْدَةٌ لَقَدْ خَشِيتُ مَنْ يَكُونَ قَدْ عُجِلَتْ لَنَا طَيْبَاتُنَا فِي حَيَاتِنَا الدُّنْيَا أَيْ مَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ ا

الكفن أوهو بعض الكفن والغرض أن حكه حكم الكفن في أنه من رأس المال لامن الثلث. قوله (أحمد) مر في باب الاستنجاء بالحجارة (وابراهيم بن سعد) بن ابراهيم بن عبدالرحمن بنءوف في باب تفاضل أهل الايمان و (سعد كان قاضي المدينة مات سنة حمس وعشرين ومائة (وابراهيم) ابن عبدالرحمن في سنة ست وتسعين و (عبد الرحمن) هو أحد العشرة المبشرة أسلم قديما على يد الصديق وهاجر الهجر تين وشهدالمشاهد و ثبت يوم أحد وجرح فيه عشرين جراحة أواكثر وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه يوم تبوك مات سنة اثنتين و الماثين و دفن بالبقيع. قوله (مصعب بضم الميم وسكون المهملة الأولى و فتح الثانية ( ابن عمير ) مصغر عمر القرشي العبدري كان من جلة الصحابة بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يقرئهم القرآن و يفتهم في الدين وهو أول عن جمع الجمة بالمدينة قبل الهجرة وكان في الجاهلية من أنعم الناس عيشا وألينهم لباسا وأحسنهم من جمع الجمة بالمدينة قبل الهجرة وكان في الجاهلية من أنعم الناس عيشا وألينهم لباسا وأحسنهم حمالا فلما أسلم زهد في الدنيا و تقشف وقيه نزل «رجال صدة وا ماعاهد وا الله عليه قبل حمالا فلما أسلم زهد في الدنيا و تقشف وقيه نزل «رجال صدة وا ماعاهد وا الله عليه قبل حمالا فلما أسلم زهد في الدنيا و تقشف و تجشف وفيه نزل «رجال صدة وا ماعاهد وا الله عليه قبل حمالا فلما أسلم زهد في الدنيا و تقشف و تجشف وفيه نزل «رجال صدة وا ماعاهد وا الله عليه قبل

وَهُوَ خَيْرٌ مِنَى كُفَّنَ فَى بُرْدَة إِنْ عُطِّى رَأْسُهُ بَدَتْ رَجْلَاهُ وَإِنْ عُطَّى رَجْلَاهُ وَ إِنْ عُطَّى رَجْلَاهُ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِي ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بُسِطَ بَدَا رَأْسُهُ وَأَرَاهُ قَالَ وَقَتَلَ حَمْزَةً وَهُو خَيْرٌ مِنِي ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بُسِطَ أَوْ قَالَ أَعْطِينَا وَقَدْ خَشِينَا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتُ لَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتُ لَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتُ لَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتُ لَنَا ثُمَّ جَعَلَ يَبْكَى حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامَ لَا أَنْ تُتَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتُ لَنَا ثُمَّ جَعَلَ يَبْكَى حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامَ

يوم أحد شهيدا . قوله ﴿ خير منى ﴾ فان قلت عبد الرحمن من العشرة المبشرة فكيف يكون مصعب خيرا منه قلت قاله تو اضعا و هضالنفسه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و اخوه من الرضاعة ابن متى ، . توله ﴿ حمزة ﴾ ابن عبد المطاب عمر سول الله صلى الله عايه وسلم وأخوه من الرضاعة يقال له أسد الله وحين أسلم اعتز الاسلام باسلامه استشهد يوم أحد و هو سيد الشهداء وفضائله كثيرة . قوله ﴿أراه ﴾ أى أظنه ﴿ وترك الطعام ﴾ أى فى وقت الافطار قال ابن بطال ابما استحب صلى الله عليه سلم له التكفين فى تلك البردة لأنه قتل فيها وفيها يبعث وفى ذكر عبد الرحمن حالها وحال نفسه دلالة ان العالم ينبغي له أن يذكر سير الصالحين وتقالمهم من الدنيا لتقل رغبته فيها وانما كان يبكى شفقة ان لا يلحق بمن تقدمه و حزنا على تأخره عنهم وفيه أنه ينبغي للمرء أن يتذكر نعم الله و يعترف بالتقصير عن اداء شكرها و يتخوف ان يتقاص بها فى الآخرة و يذهب بنعمه فيها ﴿ باب اذا لم يجد كفنا الاما يوارى رأسه ﴾ قوله ﴿ شقيق ﴾ بفته المهجمة و بالقافين و خباب ﴾ باعجام المفتوحة و شدة الموحدة الأولى ابن الأرت مرفى باب رفع البصر الى الامام . قوله و خباب ﴾ باعجام المفتوحة و شدة الموحدة الأولى ابن الأرت مرفى باب رفع البصر الى الامام . قوله

مُصَعَبُ بَن عَمَـيْرِ وَمَنَا مَن أَينَعَت لَه ثَمَـرَته فَهُوَ يَهْدِبُهَا قَتِـلَ يَوْمَ أَحَدُ فَلَمْ مُصَعَبُ بَن عَمَـيْر وَمَنَا مَن أَينَعَت لَه ثَمَـرَته فَهُوَ يَهْدِبُهَا قَتِـلَ يُومَ أَحد فَلَمْ نَجَـدُ مَا نُكَفِّنهُ إِلاَّ بُرْدَةً إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ وَسَلَّمَ أَنْ نُعَطِّى رَجُلاهُ وَإِذَا غَطَّيْنَا وَسَلَّمَ أَنْ نُعَطِّى رَأْسَهُ وَأَنْ نَجْعَلَ رَجُلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُعَطِّى رَأْسَهُ وَأَنْ نَجْعَلَ وَسَلَّمَ أَنْ نُعَطِّى رَأْسَهُ وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُعَطِّى رَأْسَهُ وَأَنْ نَجْعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُعَطِّى رَأْسَهُ وَأَنْ نَجْعَلَى وَعَلَى مَا الْأَذْخُر

المجلسة على السَّعَدُ الْكُفَنَ فِي زَمَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَمَ مُ السَّعِدِ المُعَدِ المُعَدِّ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْ عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْ عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمَ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَا

(وجه الله) أى ذات الله أى جهة الله لاجهة الدنياو (أينعت) فتح الهمرة وسكون الحتانية وبالنون والمهملة المهترحتين أى نضجت وأدركت و ( يهدبها ) بضم المهملة وكسرها و بالموحدة أى يحتنيها و يخترف منها . قوله ( قتل ) أى مصعب وهو استثناف قال ابن بطال فيه أن الثوب اذا صاق فتفطية رأس الميت اولى من رجليه لأنه أفضل وفيه بيان ما كان عليه صدر هذه الأهة فقوله منا من لم يأكل من أجره يهنى لم يكسب من الدنيا شيئا ولا اقتناه وقصر نفسه عن سؤاله لينا لها موفرة في الآخرة ومنا من كسب المال ونال من عرض الدنيا وفيه أن الصبر على مكابدة الفقر وصعوبته من منازل الأبرار تم كلامه فان فلت اذا كانت الهجرة لوجه الله فأجره هو ثو اب الآخرة فكيف جعل الدنيا أجره قلت الأجر شامل لخير الدارين وحسنة المبزلتين أو المراد من الأجر شمرته ( باب من استعدالكفن ) أى اعدالكفن و ( ابن أني حازم ) بالمهملة و لزاى هو عبدالعزبز تمدم في باب نوم الرجل في المسجد و ( البردة ) كساء أسود مربع بلبسه الأعراب والشملة كساء

لَا كُسُوكَهَا فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا خَفَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إِزَارُهُ فَخَسَّنَهَا فَلَانٌ فَقَالَ اكْسُنيَا مَا أَحْسَنَهَا قَالَ الْقَوْمُ مَا أَحْسَنْتَ لَبسَهَا النَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا ثُمَّ سَأَلْتُهُ وَعَلَمْتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ قَالَ إِنَّ وَالله مَا سَأَلْتُهُ لَأَلْبَسَهُ إِنَّمَا سَأَلْتُهُ لَتَكُونَ كَفَنِي قَالَ سَهْلٌ فَكَانَتْ كَفَنَهُ

الماع الله المجان البياع النساء الجنائز صرف قبيصة بن عقبة حدَّنا سفيان عَنْ خَالِدَ عَنْ أُمَّ الْهُذَيْلِ عَنْ أُمَّ عَطَّيَّـةً رَضَى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ نَهِينَا عَن اتَّبَاع الْجَنَائِنِ وَكُمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا

الداد المراز المسكِّ حَدُّ الْمُراَّة عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا صَرَّتُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا بشر بن

يشمل به . قوله ﴿ فَحَسْمًا ﴾ أى نسبها الى الحسن وقال ماأحسنها وهو فعل التعجب وأما ما أحسنت فهي نافية و ﴿ محتاجاً ﴾ حال و في بعضها محتاج أي هومحتاج . قوله ﴿ لا يرد سائلًا محروما ﴾ أي يعطي كل من يطلب ما يطلبه قال ابن بطال وفيه جو از اعداد الشيء قبل وقت الحاجة وقد حفر قوم من الصالحين قبورهم بأيديهم ليترقموا حلول الموت بهم وفيه قبول السلطان هدية الفقير وفيه أنه يسأل من العالم الشي. ليتبرك به ﴿ باب أتباع النساء الجنائر ﴾ . قوله ﴿ فبيصة ﴾ بفتح القاف ﴿ ابن عقبة ﴾ بضم المهملة وسكون القاف و ﴿ الحذاء ﴾ بفتح المهملة وشدة المعجمة و بالمد . قوله ﴿ لم يعزم ﴾ بفتح الزاى أى لم يجعل ذلك النهى عزيمة علينا أى لم يكن النهى للتحريم قال ابن بطال قال النووى هو بدعة . وفيه أن النهى من الني صلى الله عليه وسـلم على درجات فمنه نهى تحريم ونهى كراهة وأنما قالت لم يعزم علينـــا لأنها فهمت منـه أن ذلك النهى أنما أراد به ترك ما :كانت الجاهلية تقوله من زور الحكلام ونسبة الأفعال الى الدهر وغيره ﴿ باباحداد المرأة ﴾ وفي بمضها حداد ، الجرهرى : أحدت أى امتنعت من الزينة والخضاب بعد وفاة زوجها وكذلك حدت

الْمُفَضَّل حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدٌ بْن سيرينَ قَالَ تُوفَّى ابْنُ لأَمْ عَطَيَّهُ رَضَى اللهُ عَنْهَا فَلَنَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالثُ دَعَتْ بِصُفْرَة فَتَمَسَّحَتْ بِهِ وَقَالَتْ نُهِينَا أَنْ نُحُدَّ أَكْشَرَ مِنْ ثَلَاثِ إِلاَّ بِزَوْجِ صَرَتْنَ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَيُّوب بن مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَى حَمَيْدُ بن نَافع عَنْ زَيْنَبَ بنَـة أَلَى سَلَمَةَ قَالَتْ لَمَّا جَاءَ نَعْيُ أَبِي سُفْيَانَ مِنَ الشَّامِ دَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهَا بُصُفْرَة فِي الْيَوْمِ الثَّالِثَ فَمَسَحَتْ عَارِضَيْهَا وَذِرَاعَيْهَـا وَقَالَتْ إِنَّى كُنْتُ عَنْ هٰذَا لَغَنِيَّةً لَوْلَا أَنِّى سَمِعْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ يَقُولُ لاَ يَحَـلُّ لامرَأة تُؤْمنُ بالله وَالْيَوْم الآخر أَنْ تُحدَّ عَلَى مَيَّت فَوْقَ ثَلَاثِ إِلَّا عَلَىٰ زَوْجٍ فَانَّهَا يُحَدُّ عَلَيْـه أَرْبَعَةَ أَشْـهُر وَعَشْرًا حَرَثُنَ إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالكُ عَنْ عَبْد الله اَبْنِ أَبِي بَــَكْرِ بْنُ نُحَمَّدُ بْنِ عَمْرُو بْنِ حَزْمِ عَنْ نُحَمَّدُ بْنِ نَافِعِ عَنْ زَيْنَبَ بنْت

تحدد بالضم والكسر حدادا ولم يعرف الأصمعي إلا أحدت فهي محد. قوله (بشر) بكسر الموحدة (ابن المفضل) بشدة الضاد المعجمة مر في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ وكان يصلى كل يوم اربعائة ركعة و (سلمة) بفتح اللام في باب من لم يتشهد في سجدتي السهو. قوله (يوم الثالث) من باب إضافة الموصوف الى الصفة وفي بعضها اليوم الثالث و (تحد) بضم الحاء وكسرها ومن باب الافعال أيضا (ولزوج) في بعضها بزوج أي بسبه. قوله (أيوب) هو ابن موسى ابن عمرو بن سعيد بن العاصي الأموى المدكي أحد الفقها، مات سنة ثلاث و ثلاثين ومائة و (حيد) بضم الحاء ابن نافع المدنى أبو أفلح بالفاء و المهملة و (زينب) تقدمت في باب الحياء في العلم. قوله

أَيِ سَلَمَةَ أَخْ بَرْتَهُ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقُولُ لَا يَحُلُّ لِامْرَأَة تُوْمِنُ فَقَالَتْ سَمْعَتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحُلُّ لِامْرَأَة تُوْمِنُ اللهُ وَالْيَوْمِ الآخِرِ نَحَدُّ عَلَى مَيْت فَوْقَ ثَلَاثُ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةً أَشْهُر وَعَشَرًا ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةً أَشْهُر وَعَشَرًا ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى بَالطِّيبِ مِنْ حَاجَة غَيْرَ أَنِّى سَمْعَتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ فَلَيْ اللهُ عَلَى الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ نَحَدُّ عَلَى مَيْت عَلَيْهُ وَالْيَوْمِ الآخِرِ نَحَدُّ عَلَى مَيْت عَلَيْهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ نَحَدُّ عَلَى مَيْت عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ذَوْجِ أَرْبَعَةً أَشْهُر وَعَشَرًا

دياد: النبود المنبود القبور حرف آلفبور حرف آلفي عند أنس مالك رضى الله عنه قال مر النبي صلى الله عند عند ابن مالك رضى الله عنه قال مر النبي صلى الله عند قبر فقال الله واصبرى قالت إليك عنى فأنك كم تصب بمصيبي وكم الله والله بمصيبي وكم الله والله بمصيبي وكم الله والله والل

(نعی) بسکون العین و فی بعضها نعی بکسر العین و تشدید التحتانیة و (آم حبیبة) بفتح الحاء آم المؤمنین رملة بفتح الراء و سکون المیم بنت الی سفیان آخت معاویة ما تت بالمدینة سنة آربع و اربعین قوله (عبدالله) مرفی با بالوضوء مرتین و (زبنب بنت جحش) بفتح الجیم و سکون المهملة و المعجمة الاسدیة قالت عائشة رضی الله عنها لم تکن امرأة خیرا منها أصدق حدیثا و أوصل رحما و اکثر صدقة و کانت تفتخر بأن الله زوجی من فوق عرشه حیث قال تعالی «زوجنا کها ما تت بالمدینة سنة عشرین وهی أول من مات من أزواجه صلی الله علیه و سلم بعده (باب زیارة القبور) . قوله (الیك عنی)

يعذب المت

أهله رأيه

تَعْرُفُهُ فَقِيلَ لَهَا إِنَّهُ النَّكُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَأَتَتْ بَأَبَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ تَجِدْ عَنْدَهُ بَوَّ ابِينَ فَقَالَتْ لَمْ أَعْرِ فْكَ فَقَالَ إِنَّا الصَّبْرُ عَنْدَ الصَّدْمَة الْأُولَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَذَّبُ الْمَيْتُ بَعْض بُكَاء أَهْله وَسَلَّمَ يُعَذَّبُ الْمَيَّتُ بَبَعْض بُكَاء أَهْله عَلَيْهِ إِذَا كَانَ النَّوْحُ مِنْ سُنَّتِهِ لَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى (قُواأَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا) وَقَالَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّكُمْ رَاعِ وَمَسْتُولٌ عَنْ رَعيَّته فَاذَا لَمْ يَكُنْ من سُنَّتُه فَهُوَ كَمَا قَالَتْ عَائَشَةُ رَضَى اللهُ عَنْهَا لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أَخْرَى وَهُو كَقَوْلِهِ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ ذُنُوبًا إِلَى حُمْلَهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٍ وَمَا يُرَخُّصُ مِنَ الْبُكَا. في غَيْر زَوْحٍ وَقَالَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأُوَّلَ كَفْـلْ مَنْ دَمَهَا وَذَلكَ لأَنَّهُ أُوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْـلَ

أى تنح وابعد عنى وهو من أسماء الأفعال (وانما الصبر) أى الصبر الكامل ليصح معنى الحصر على الصدمة الأولى تقدم الحديث قريبا و فيه اباحة الزيارة لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها زيارتها وتقريره حجة كقرله (باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعذب الميت ببكاء اهله عليه). قوله (من سنته) أى طريقته وعادته و جه الاستدلال بالآية أن الشخص إذا كان نائحا فأهله يقتدون به فهو صار سببا لنوح الأهل فما وقى اهله من النار فخالف الأمر فيعذب بذلك وبالحديث انه مارعى نفسه حيث ناح ولا رعيته أى أهله لأنهم يتعلمون منه ويقتدون به ويحتمل أنه أراد بالسنة الوصية . قوله (كا قالت عائشة) أى مستدلة بقوله تعالى « ولانزر – الآية » على أنه لا يعذب به ومعنى قوله (كا قالت عائشة) أى مستدلة بقوله ( و ما يرخص ) إماعطف على أول الترجمة و إماعلى يومئذ لمن استغاث لكنهما متلازمان . قوله ( و ما يرخص ) إماعطف على أول الترجمة و إماعلى يومئذ لمن استغاث لكنهما متلازمان . قوله ( و ما يرخص ) إماعطف على أول الترجمة و إماعلى

عَثْمَانَ قَالَ حَدَّتَنِي أَسَامَهُ بِنُ زَيْدِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَرْسَلَتِ ابْنَهُ النِّي صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَرْسَلَتِ ابْنَهُ النِّي صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَرْسَلَتِ ابْنَهُ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَدَّمَ إَلَيْهِ إِنَّ ابْنَا لِى قُبْضَ فَأْتَنَا فَأَرْسَلَ يُقْرِى السَّلَامَ وَيَقُولُ إِنَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَدَّمَ إَلَيْهِ إِنَّ ابْنَا لِى قُبْضَ فَأْتُنَا فَأَرْسَلَ يُقْرِى السَّلَامَ وَيَقُولُ إِنَّ لِللهُ مَا أَعْظَى وَكُلُّ عَنْدَهُ بِأَجُلِ مُسَمَّى فَلْتَصْبِرُ وَلْتَحْتَسِبُ فَأَرْسَلَتُ اللهُ تَقْسِمُ عَلَيْهُ لَيْ أَيْنَا فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بِنُ عَبَادَةَ وَمَعَاذُ بِنُ جَبَلِ وَأَبَى بَنِ

كما قالت أى فهو يرخص فى عدم العذاب و ﴿ الكفل ﴾ النصيب وهو أيضا دايل على أن الميت يمذب بنياحية أهله اذا كان هو ينوح في حياته لآنه سن النياحة في أهله والحاصلان المراد بالبكا. المعذب به الذي معه النوح ثم إنه أراد الجمع بين مايدل على أن الشخص لايعذب بفعل غميره وبين مايدل على نقيضة فقال يعذب اذا كان هو الفاعل لذلك في حياته لأنه فعله فصار سنة لاهله وكأنه هوالسببلذلك حيثسنه وعلمهم ذلك ولايعذب ادا لم يفعل ذلكولم يكن منطريقته قال ابن بطال: اختلفوا في معنى يعذب الميت ببكاء أهله عليه فقيل معناه أن يوصي الميت بذلك فيعذب حينتذ بفعل نفسه لا بفعل غميره واليه ذهب البخماري حيث قال أذا كان النوح من سمنته وقيل هو أن يمدّح الميت في البكاء بماكان يمدح به أهل الجاهلية من القتل والغــــارات وغيرها من الأفعال التي هي عنــد الله ذنوب وهم يمدحونه بها في البكا. وهو يدنب بذلك وقيل معنــاه أنه یحزن ببـکا. أهله أی یسو.ه ما یکره أفار به و تد روی د آن اعمالکم تعرض علی اقربائـکم من -مرتاكم فان رأوا خيراً فرحوابه وإرن رأو سيشاكرهوه ، فعلى هــذا التوجيه التعذيب من الحيله لا منالله تعالى و قال كلحديث أتى فيه النهى عن البكاء فعناه النياحة . قوله ﴿عبدان﴾ بفتح المهملة وسكون الموحدة وبالمهملة عبدالله و (محمد) أى ابن مقاتل المروزيان و (عبدالله ) أى ابن المبارك و ﴿عاصم﴾ أى الاحول و ﴿أبوعثمان﴾ أى عبدالرحمن بن مل النهدى بفتح النون مرفى باب الصلاة كفارة و ﴿ أَسَامَةً ﴾ في باب إسباغ الوضوء . قوله ﴿ لتحسلب ﴾ أي لتجعل الولد في حسابها لله راضية نفسها بحكمه قائلة إنالله وإنا اليه راجعون و ﴿ سعد بن عبادة ﴾ بضم المهملة وخفة الموحدة الخزرجيكان كَذْب وَزَيْدُ بْنُ ثَابِت وَرِجَالٌ فَرُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الصَّبِيُ وَنَفْسُهُ تَتَقَعْقَعُ قَالَ حَسَبْتُهُ أَنَّهُ قَالَ كَأْنَهَا شَنْ فَقَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ سَعْدٌ يَارَسُولَ الله مَا هٰذَا فَقَالَ هٰذَه رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِه وَإِنِّمَا يَرْحَمُ اللهُ مَنْ عَبَادِه الرُّحَمَاءُ صَرَّعَةٌ جَعَلَهَا اللهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِه وَإِنِّمَا يَرْحَمُ اللهُ مَنْ عَبَادِه الرُّحَمَاءُ صَرَّعَةٌ جَعَلَهَا اللهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِه وَإِنِّمَا يَرْحَمُ اللهُ مَنْ عَبَادِه الرُّحَمَاءُ صَرَّعَ عَبْدُ الله بْنُ مَالِك رَضِي اللهُ عَلَيْ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَرَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْمُ الله عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْمُ مَنْكُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ هَلْ مَنْكُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ هَلْ مَنْكُمْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ هَلْ مَنْكُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ فَقَالَ هَلْ مَنْكُمْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ هَلْ مَنْكُمْ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ هَلْ مَنْكُمْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ فَقَالَ هَلْ مَنْكُمْ

سيدا جوادا ذا رياسة غيورا مات بالشام ويقال إنه قتلته الجن وفيه البيت المشهور

قد قتانا سید الخز رج سعد بن عبادة فرمینداه بسهمی ن فلم نخط فؤادة

(معاذ) بضم الميم (ابن جبل) بالجيم والموحدة المفتوحتين في أول كتاب الإيمان و (أن) بضم الممزة وفتح الموحدة وسكون التحتانية في باب ماذكر من ذهاب موسى في كتاب العلم و (ذيد بن ثابت) في الصلاة في باب ما يذكر في الفخذ. قوله (تتقعقع) أى تضطرب و تتحرك وهو حكاية حركة يسمع منها صوت و (الشن) القربة اليابسة و الجمع الشنان وفي المئل: لا يقعقع لى بالشنان. فان قلت ملوجه الجمع بينه و بين ماسبق أنه قبض؟ قلت أطلق القبض عليه بجازاً باعتبار أنه كان في النزع و مآله ذلك قوله (ماهذا) أى فيضان العين كأنه استغرب ذلك منه لانه يخالف ماعهده منه من مقاومة المصيبة بالصبر فقال انها (رحمة) أى أثر رحمة (جعلها الله في قلوب عباده) أى رحمة على المقبوض تنبعث على المتأمل في اهو عليه وليس بما توهمت من الجزع وقلة الصبر ونحوه. قوله (عبد الله) أى المسندى و (أبوعام) أى العقدى تقدما في باب أمور الإيمان و (فليع) بضم الفاء في أول كتاب المسندى و (ابوعام) أى العقدى تقدما في باب أمور الإيمان و (فليع) بضم الفاء في أول كتاب

١٢١٤ رَجُلُ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَنَا قَالَ فَانْزِلْ قَالَ فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا حَرَّكُمُ اللهِ عَبْدَ اللهِ بَنْ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ بَنْ عَبْدَ الله عَنْ الله عَنْ الله عَبْدَ الله بَنْ عَمَرَ وَابْنَ عَبْدَ الله بْنُ عَمَرَ وَابْنَ عَبْلُهُ عَلْمَ وَإِنِي خَمَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَمَرَ وَابْنَ عَبْدَ الله بْنُ عَمَرَ وَابْنَ عَبْدَ الله بْنُ عَمْرَ وَابْنَ عَبْدَ الله عَنْ الله عَبْدَ الله عَبْدَ الله صَلَّى وَضَى الله عَبْدُ الله صَلَّى الله عَلْمُ وَابْنَ وَسُولَ الله صَلَّى وَسُولَ الله صَلَّى وَسَولَ الله صَلَّى الله عَنْ الله عَنْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالله عَنْهُ الله الله عَنْهُ اللهُ عَلْمُ الله عَلَاهُ الله عَنْهُ الله عَلْمُ اللهُ اللهُ الل

 الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ إِنَّ أَلَمِيْتَ لَيُعَذَّبُ بِبِكَاء أَهْلِهِ عَلَيْهِ فَقَالَ أَبْ عَبَّاسِ رَضَى الله عَنْهُ مَنْ هَوْ لَا عَنْهُ وَلَا عَمْرُ رَضَى الله عَنْهُ مِنْ مَكَةً حَتَّى إِذَا كُنَا بِالْبِيدَاء إِذَا هُو بِرَكْبِ صَدَرْتُ مَعَ عُمَرَ رَضَى الله عَنْهُ مِنْ مَكَةً حَتَّى إِذَا كُنَا بِالْبِيدَاء إِذَا هُو بِرَكْبِ عَنَى الله عَنْهُ مِنْ مَكَةً حَتَّى إِذَا كُنَا بِالْبِيدَاء إِذَا هُو بِرَكْبِ عَنَى الله عَنْهُ مِنْ مَكَةً عَتَى إِلَى صَهَيْب فَقُلْتُ ارْتَحِلْ فَالْحَنْ أَمِير صَهَى الله عَمْرُ دَخَلَ صَهَيْب عَمْر يَحْل عَلَيْهِ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِنَّ اللهُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِنَّ عَلَى وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ المَنْ مَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ المَيْ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ المَيْتَ يُعَفّى بَعْض بُكًا وَاهُلِهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ المَيْتِ يَعْف بُكَا مِنْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ المَيْتِ مَعْنَ الله عَلَيْه وَسَلّمَ إِنَّ المَيْتِ مَنْ الله عَلَيْه وَسَلّمَ إِنَّ المَيْتِ يَعَفْلُ بَعْض بُكًا وَهُلِه عَلَيْه وَسَلّمَ إِنَّ المَيْتِ يَعَفْلُ بَعْض بُكًا وَهُمْ عَلَيْه وَسَلّمَ إِنَّ المَيْتَ يُعَذّبُ بِيعْضِ بُكًا وَهُلِه عَلَيْه وَقَلْ الله أَنْ عَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَلَيْه وَسَلّمَ إِنَّ المَيْتِ يَعَفْلُ بَعْض بُكًا وَهُلِه عَلَيْه وَقَلْ الله أَنْ الله عَلَيْه وَسَلّمَ إِنَّ المَيْتَ يُعَفّى بَعْض بُكًا وَهُلُه عَلَيْه وَقَلْ الله عَلَيْه وَلَا الله عَلَى الله عَلَيْه وَلَا الله عَلَيْه وَلَا الله عَلَيْه وَلَا الله عَلَيْه وَلَا الله عَلَا الله عَلَيْه وَلَا اللّه عَلَيْه وَلَا الله عَلَيْه وَلَا الله عَلَا الله عَلَيْه وَلَا الله عَلَيْه وَاللّه المُعْلَمُ عَلَا اللّه عَلَيْه عَلَى الله عَلَيْه عَلَى الله عَلَيْه وَلَا المُعْمَا الله عَلَيْه وَلَا الله عَلَيْه المَا عَلَا الله عَلَاهُ الله المُعْلَمُ الله المُعْلَمُ المَا عَلَا المُعْلَمُ المَا المُع

جلوسه بينهما وهما أفضل منه مع أن الآدب ان المفضول لا يحلس بين يدى الفاضلين - فحمول على عذر إمالان ذلك الموضع أو فق بالجائى وإمالغيره . قوله (ثم حدث ) أى ابن عباس (والبيداء) هى المءازة والمراد به همهنا مفازة خاصة بين مكة والمدينة (والركب) أصحاب الابل فى السفروهم العشر فا فو تما و (السمرة) بضم المهملة (ان سنان) بالنو نين كان من النمر بفتح النون ابن قاسط بالقاف كانو بأرض المرصل فأغارت الروم على تلك الناحية فسبته وهو غلام صغير فنشأ بالروم فاشتراه عبد الله بن جدعان بضم الجيم وسكون المهملة الأولى التيمى فاعتقه ثم أسلم بمكة وهو من السابقين الأولين المعذبين في لله وهاجر إلى المدينة ومات بها سنة ثمان وثلاثين . قوله (فالحق) بلفظ الأمر من الحقوق (وأصيب) أى جرح الجراحة الني هلك فيها ، وكلمة (وا) في وأخاه للندبة والآلف في آخره ليس مما يلحق الاسماء السته لبيان الاعراب بل هو ما يناد في آخر المندوب أن يكون لتطويل مد الصوت والهاء ليس ضمير ابل هوهاء السكت وشرط المندوب أن يكون معروفان معروفين حتى المندوب أن يكون معروفان معروفين حتى

عَنْهُمَا فَلَتْ مَاتَ عَمَرُ رَضَى اللهُ عَنْهُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَعَائِشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا فَقَالَتْ رَحَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ مَا حَدَّتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ لَيْعَذَّبُ اللهُ عَلَيْهُ وَالله عَلَيْهُ وَلَكِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْعَذَّبُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَقَالَتْ حَسَبُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهُ وَقَالَتْ حَسَبُمُ الْقُرْآنُ (وَلا تَرْدُ وَاللهُ هُو أَضْعَكَ وَاللهُ هُو أَنْ أَللهُ عَنْهُمَا عَنْدَ ذَلِكَ وَالله هُو أَضْعَكَ وَالله مَا عَنْدَ ذَلِكَ وَالله هُو أَضْعَكَ وَالله مَا قَالَ ابْنُ عَبْسَ رَضَى الله عَنْهُ مَا عَنْدَ ذَلِكَ وَالله هُو أَضْعَكَ وَاللهُ مَا شَيْئًا صَرْمَى الله عَنْهُ مَا عَنْدَ ذَلِكَ وَالله هُو أَضْعَكَ وَالله مَا قَالَ ابْنُ عَبْسَ رَضَى الله عَنْهُ مَا عَنْدَ ذَلِكَ وَالله هُو أَضْعَكَ وَالله مَا قَالَ ابْنُ عَبْسَ رَضَى الله عَنْهُ مَا عَنْدَ ذَلِكَ وَالله هُو أَضْعَكَ وَالله مَا عَنْهُ مَا الله عَنْهُمَا شَيْئًا حَرَقَى الله عَنْهُ مَا الله عَنْهُ مَا الله عَنْهُ الله عَنْهُ مَا الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ مَا الله عَنْهُ الله عَنْهُ مَا الله عَلَيْهُ وَالله مَا قَالَ ابْنُ عَمْ رَضَى الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَلَيْهُ وَالله مَا قَالَ ابْنُ عَمْ رَضَى الله عَنْهُ الله عَلْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْكُ وَالله الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْهُ الله الله عَلْهُ الله الله المُعَلّمُ الله عَلَى الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلَى الله عَلَيْكُ الله عَلْهُ الله عَلَيْهُ الله الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله الله عَلْهُ الله الله الله الله الله المُعَلّمُ الله الله الله المُعَلّمُ الله المُعَلّمُ الله الله المُعَلّمُ الله المُعَلّمُ الله الله المُعَلّمُ الله الله المُعَلّمُ المُعْلَمُ الله المُعَلّمُ الله المُعَلّمُ المُعَلّمُ المُعَلّمُ الله المُ

1710

يصح وقوعهما للنبدبة . قوله ﴿ رحم الله عمر ﴾ هو من الآداب الحسنة على منوال قوله تعالى وعفا الله عنك ، جعلت قولها تمهيداً ودفعاً لما يوحش من نسبته إلى مالايليق به . قوله ﴿ حسبكُ ﴾ أى كافيكم فإن قلت كيف جزمت عائشة رضى الله علم بأنرسول الله صلى الله عليه وسلم اختصاص العذاب بالكافر أو فهمت قلت: لعلها سمعت صريحا من رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصاص العذاب بالكافر أو فهمت بالقر اثن الاختصاص فان قلت الآية عامة للرؤ من والكافر ثم إن زيادة العذاب عذاب فكاأن أصل العذاب لا يكون بفعل غيره فكذا زيادته فلا يتم استدلالها بالآية . قلت : المادة فارقة بين الكافر و المؤمن فانهم كانو ايوصون بالنياحة بخلاف المؤمنين فلفظ الميت و إن كان مطلقاً مقيد بالموصى وهو الكافر عرفا وعادة . قوله ﴿ هو أضعك و أبكى ﴾ فان قلت ما الغرض له من هذا الكلام في هذا المقام . قلت : لعل غرضه أن الكل مخلق الله تعمل و أرادته و الأولى فيه أن يقال بظاهر الحديث و إن له أن يعذبه بلا ذنب و يكون البكاء عليه علامة لذلك أو يعذبه بذنب غيره سيما وهو السبب في وقوع الغير فيه ولايستل عما يفعل و تخصص آية الوزارة بيوم القيامه . الطبى : غرضه تقرير قول عائشة أى إن بكاء الإنسان و ضحكه من الله يظهره فيه فلا أثر في حق الكافر ؟ قلت : المؤمن لا يرضى بالمعصة فان قلت كيف لم يؤثر في حق المؤمن وقد أثر في حق الكافر ؟ قلت : المؤمن لا يرضى بالمعصة فان قلت كيف لم يؤثر في حق المكافر . قوله ﴿ شيئا ﴾ أى بعد ذلك يعنى مارد كلامه سواء صدر منه أو من غيره مخلاف الكافر . قوله ﴿ شيئا ﴾ أى بعد ذلك يعنى مارد كلامه

عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالكُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَة بَنْتَ عَبْدَ الرَّحْنِ أَنَّهَا أَخْبَرَنَهُ أَنَّهَا سَمَعَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا رَوْجَ النَّيِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الله عَلَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَمْرُ أَمَا عَلَيْتَ أَنَّ النَّيْ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ وَسَلَمَ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَمَ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمُ عَلَمُ ع

الخطابي: الرواية اذا ثبت لم يكن الى دفعها سبيل بالظن وقد رواه عمروابنه رضى الله عنهما وليس فيما حكت عائشة من المرور على يهودية ما يدفع روايتهما لجوازان يكون الخبران صحيحين معاولا منافاة بينهما وإما احتجاجهما بالآية فانهم كانوا يوصون اهلهم بالنياحة وكان ذلك مشهورا منهم فالميت إنما تلزمه العقوبة بما تقدم من وصيته اليهم به. النووى: أنكرت عائشة روايتهما ونسبتهما إلى النسيان والاشتباه وأولت الحديث بأن معناه يعذب بذنبه في حال بكاء أهله لا بسببه لحديث اليهودية.قوله (عبدالله بنافي بكر ) بن محمد بن عرو بن حزم مر مرارا و (عرة ) بفتح المهملة و (على بن الميهم ميهر ) بضم الميم كسكون المهملة و كسر الهاء و بالراء و (الشيباني ) بفتح المعجمة تقدما في باب مباسرة الحائض و (ابوبردة ) بضم الموحدة عامر بن أبي موسى الأشعرى. قوله (علمت ) هو صربح في الحائم ليس خاصا بالكافر قال القرافي: الأولى أن يقال سماع صوت البكاء هو نفس العذاب كا أنا معذبون 'بيكاء الاطفال فيبقي الحديث على ظاهره بلا تخصيص و تكافى. أقول: له وجه آخر

الله عَلَى الله عَلَى

بأن يقال جاز التعذيب بفعل الغير في الدنيا كقوله تعالى ﴿ وَاتَّقُوا فَتَنَّةَ لَا تُصْبِبُ الَّذِينَ ظُلْمُوا مُنكم خاصة ﴾ وكذا في البرزخ وأما آية الوازرة فانما هي في يوم القيامة فقط وهذان الوجهان أحسن الوجوه الثمانية في توجيه الحديث إذ في البواقي تكلف إما في لفظ الميت بأن يخصص بمن كانت النياحة سنته أو بالموصى أو بالراضي بها وإما في يعذب بأنِّ يفسر بيحزن وإما في الباء بأن تجعل للظرفية التي هي خلاف المتبادر إلى الذهن واما في البكاء بأن يجعل مجازا عن الافعال المذكورة فيها فتأملالاجوبة واحفظها فان امثال هذا النحتيق منخواص مذا ألكناب شكر الله سعينا وحشرنا تحتُّ لوا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ﴿ باب ما يكره من النياحة على الميت ﴾ أى كراهة التحريم و﴿ أَبُو سَلَّمَانَ ﴾ هو خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي المسمى بسيف الله مات بحمص وأوصى إلى عمر رضىالله عنهما وبلغ عمر أننسوة من نساء بنى المغيرة اجتمعن فى دار يبكين على خالد فقال دعهن فان قلت مرآنفا أنه منع صهيباً من البكاء قلتكان زائدًا على البكاء بقرينة واصاحباه وقال محمد بن سلام لم تبق إمرأة من بني المغيرة إلا وضعت لمنها على قبر خالد يعنى حلقت رأسها و﴿ اللقلقة ﴾ بفتح اللامين كل صوت في حركة واضطراب وقال أبو عبيد هي شدة الصوت. قوله ﴿ سعيد بن عبيد ﴾ مصغر ضد الحر الطائى مر فى باب اثم من لم يتم الصفوف و ﴿ على بن ربيعة ﴾ بفتح الرا. الواابي بكسر اللام وبالموحدة الاسدى و﴿ المغيرة ﴾ بكسر الميم وضمها والرجال كلهم كوفيون قوله ﴿ على أحدى أى غيرى فان قلت:الكذبعلى غيره أيضاً معصية «ومن يعصالله ورسوله فان له نار جهنم خالدا ، قلت : الكذب عليه كبيرة لانهـا على الصحيح ما توعد الشارع عليه بخصوصه وهـذا

منَ النَّارِ سَمِعْتُ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ بِمَا نَيحَ عَلَيْهِ صَلَّمَ اللهُ عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ سَعِيد بنِ النَّسِ عَلَيْهِ مَا عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهِ يَعَدَّبُ بِيكًا لِيحَ عَلَيْهِ وَقَالَ آدَمُ عَنْ شَعْبَةَ الْمَيْتُ يُعَذَّبُ بِيكًا لِيهُ عَلَيْهُ اللَّهِ يَعَدَّبُ بِيكًا لِيهِ رَحْقَ اللَّهُ عَالُهُ وَقَالَ آدَمُ عَنْ شَعْبَةَ الْمَيْتُ يُعَذَّبُ بِيكًا لِيهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ آدَمُ عَنْ شَعْبَةَ الْمَيْتُ يُعَذَّبُ بِيكًا لِيهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَنْ شَعْبَةَ الْمَيْتُ يُعَذَّبُ بِيكًا لِيهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْ شَعْبَةَ الْمَيْتُ يُعَذَّبُ بِيكًا لِيهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

ا المعنى عَلَى الله عَلَى الله عَبْد الله حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ حَدَّ ثَنَا ابْنُ الْمُنْكُدرِ ١٢١٩ قَالَ سَمْعَتُ جَابِرَ بْنَ عَبْد الله رَضَى الله عَنْهُمَا قَالَ جِيءَ بَأْبِي يَوْمَ أُحُد قَدْ مُثْلَ بِهِ قَالَ سَمْعَتُ جَابِرَ بْنَ عَبْد الله رَضَى الله عَنْهُمَا قَالَ جِيءَ بَأْبِي يَوْمَ أُحُد قَدْ مُثْلَ به عَنْ وَضَعَ بَيْنَ يَدَى رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَقَدْ سُجَى ثَوْبًا فَذَهَبْتُ

كذلك بخلاف الكذب على غيره فانه صغيرة مع أن الفرق ظاهر بين دخول النار في الجملة وبين جمل النار مسكنا ومثوى سما وباب النفعل يدل على المبالغة ولفظ الامر على الايجاب أو المراد بالمعصية في الآية الكبيره أو الكفر بقر بنة الحلود. قوله ﴿ من ينح ﴾ وفي بعضها بلفظ مجهول المحاصي فجاز في يعذب الرفع والجزم وفي بعضها مجهول المضارع بدون الجزم فمن موصولة. قوله ﴿ عبدان ﴾ أي عبدالله ﴿ وأبوه ﴾ عثمان بن جبلة بالمفتوحتين مر في باب إذا الق على ظهر المصلى و ﴿ عبدالله على أي ابن حماد و ﴿ يزيد ﴾ من الزيادة ﴿ ابن زريع ﴾ مصغر الزرع المشهور و ﴿ سعيد ﴾ أي ابن أبي عروبة في باب الجنب يخرج و يمشى في السوق. قوله ﴿ بابي ﴾ أي عبدالله بن عمر و بن حرام ضد الحلال استشهد يوم احد فاحياه الله وكلمه وقال يا عبد الله ما تريد قال أن ارجع إلى الدنيا فاقتل مرة أخرى

أُرِيدُ أَنْ أَكْشَفَ عَنْهُ فَهَانِي قُومِي ثُمَّ ذَهَبِتُ أَكْشَفُ عَنْهُ فَنَهَانِي قَوْمِي فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُفِعَ فَسَمِعَ صَوْتَ صَائِحَة فَقَالَ مَنْ هٰذِه فَقَالُوا ابْنَةُ عَمْرُو أَوْ أُخْتُ عَمْرُو قَالَ فَلَمَ تَبْكَى أَوْ لَا تَبْكَى فَمَا زَالَتِ الْمُلَائِكُةُ تُظلُّهُ بأَجنَحَتُهَا حَتَّى رُفعَ

المام المرب المحت ليسَ منا من شَق الجيوب صرف أبو نعيم حَدَّمنا سفيان حَدَّنَا زَبِيدُ الْيَامِيُّ عَن إِبْرَاهِيمَ عَن مَسْرُوق عَن عَبْد الله رَضَى الله عَنه قَالَ قَالَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مَنَّا مَن لَطَمَ الْخَدُودَ وَشَقَّ الْجِيوبَ وَدَعَا

بدُّعُوَى الْجَاهَلَيْة

رَادُ مِلْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْدَ بْنَ خَوْلَةَ صَرْبَعَا عَبْدُ الله

شهيدا. قوله ﴿ مثل ﴾ بتخفيف المثلثة أى قطع قطعة قطعة و ﴿ سجى ﴾ أى غطى و ﴿ صائحة ﴾ أى امرأة صارخة . قوله ﴿ بنت عمرو ﴾ فتكون أخت المقتول عمة جابر أو أخت عمرو فهي عمــة المقتول وتقدم في باب الدخول على الميت بعد الموت أن جابرا قال جعلت عمتي تبكي فهي مساعدة لكونها بنتا لعمرو إلا أن يحمل على المجاز ﴿ بَابِ ليس منا من شق الجيوب ﴾. قوله ﴿ زبيد﴾ بضم الزى وفتح الموحدة وسكونالتحتانية ﴿ اليامى ﴾ بالتحتانية التابعي مر في بابخوف المؤمن في كتاب الايمان قوله ﴿ ليس منا ﴾ فان قلت اللطم والشق لا يخرج فاعلمها من هذه الأمة فما معنى النفى ؟ قلت هو للتغليظ اللهم إلاأن يفسر دعوي الجاهلية بما يوجب الكفر نحو تحليل الحرام أو عدم التسليم لقضاء الله فحينتذ يكون النني حقيقة و ﴿ الجاهلية ﴾ هي زمان الفترة قبل الاسلام والمراد أنه قال في البكاء ما يقوله أهل الجاهلية بما لا يجوز في الشريعة قال ابن بطال معناه ليس مقتديا بنا و لامستنا بسنتنا

ا بُنُ يُوسُفُ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شَهَابِ عَنْ عَامِ بْنِ سَعْدُ بْنِ أَبِي وَقَاْصِ عَنْ أَيِهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي عَامَ عَنْ أَيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعِ اشْتَدَّ بِي فَقُلْتُ إِنِي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالَ وَلاَ يَرْثَنِي إِلاَّ ابْنَهُ أَ فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَى مَالِي قَالَ لَا فَقُلْتُ بِالشَّطْرِ فَقَالَ لاَ ثُمَّ قَالَ لَا فَقُلْتُ بِالشَّطْرِ فَقَالَ لاَ ثُمَّ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَنْ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِياً عَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ اللهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ مَا تَعْمَلُ فِي فِي امْرَأَ تَكَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ أَخْلَقُ بَعْدَ أَعْمَاقِي قَالَ مَا اللهِ الْحَلَقُ اللهِ الْحَلَقُ اللهِ الْحَلَقُ اللهُ اللهِ الْحَلَقُ اللهُ الْحَلَقُ اللهُ الْحَلَقُ اللهُ الْحَلَقُ اللهُ اللهُ الْحَلَقُ اللهُ الْحَلَقُ اللهُ الْحَلَقُ اللهُ الْحَلَقُ اللهُ اللهُ الْحَلَقُ اللهُ الْحَلَقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْحَلَقُ اللهُ الْمُعَالَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعَلِّي اللهُ اللهُ الْمُعَلِّقُ اللهُ اللهُ الْمُعَلِّقُ اللهُ اللهُ الْمُعَلِّقُ اللهُ الْوَلَاكُ اللّهُ الْمُتَدَّ عَلَى اللهُ الْمُقَالَى اللهُ الْمُعَلِّقُ اللهُ الْمُعَالِقُ اللهُ الْمُؤْتَى اللهُ الْمُؤْتَ اللهُ الْمُؤْتَ اللهُ الْمُؤْتُ اللهُ الْمُؤْتِ اللّهُ الْمُؤْتُ اللهُ اللهُ الْمُؤْتَى اللهُ الْمُؤْتِ اللهُ اللهُ الْمُؤْتُ اللهُ الْمُؤْتُ اللهُ اللهُ الْمُؤْتِ اللهُ الْمُؤْتُ اللهُ الْمُؤْتُ اللّهُ الْمُؤْتُ اللهُ الْمُؤْتُ اللهُ الْمُؤْتُ اللهُ اللهُ

وقال الحسن فى قوله تعالى دولا يعصينك فى معروف الى لا يشققن جيوبهن ولا يخمشن وجوههن ولا ينشرن شعورهن ولا يدعون ويلا قيل هى دعوة الجاهلية ﴿ باب رقى النبي صلى الله عليه وسلم ﴾ بلفظ المساضى من رثيت الميت مرثية إذا عددت محاسنه ورثأت بالهمزة لغة أيضا ويقال رقى له أى رق له وفى بعضها رثى النبي صلى الله عليه وسلم بفتح الراء وسكون المثلة وبالياء مصدرا وفى بعضهار ثاء بكمر الراء وبالمد. قوله ﴿ عامر وسعد ﴾ تقدما فى باب إذا لم يكن الاسلام على الحقيقة وأما سعد بن خولة بفتح المعجمة وسكون الواو وباللام فهو من بنى عامر بن لؤى وكان مهاجريا بدريا مات بمكافى حجة الوداع . قوله ﴿ بلغى ﴾ أى أثر الوجع فى ووصل غايته واسم ابنته عائشة ولم يكن السعدذلك الوقت إلا هذه البنت شم جاء بعدذلك أو لادو ﴿ بالشطر ﴾ تقديره أفا تصدق بالنصف وفي بعضها فالشطر بالفاء شم قال رسول الله صلى الته عليه وسلم ﴿ الثلث ﴾ هو المتصدق به و ﴿ أن تذر ﴾ بفتح الهمزة ﴿ والعالمة ﴾ جمع العائل وهو الفقير و ﴿ يتكففون ﴾ أن يمدون إلى الناس أكفهم المسؤ الو ﴿ ما تجعل ﴾ أى

تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفَعَ بِكَ أَقُوامُ وَيُضَرُّ بِكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ أَمْضَ لِأَضْحَابِي فَخَرَتُهُمْ وَلَا تَرَدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنِ الْبَائِسُ سَعَدُ بْنُ خَوْلَةً يَرْثِى لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنْ مَاتَ بَمَـكَةً

الذي تجمله. قوله ﴿ اخلف ﴾ يعني في مكة و ﴿ أمض ﴾ بقطع الهمزة يقال أمضيت الأمر أي أنفذته أي تممم الهم ولاتنقصهاعايهم و ﴿ البَّائس ﴾ أى شديدا لحاجة أو الفقير و ﴿ بِرْنَى ﴾ بكسر المثلثة أى برق له و يترحم و ﴿ أن مات ﴾ بفتح الهمزة أى لأنمات بالأرض التي هاجرمنها وهذا كلام سعد بن أبي وقاص وصرح به البخاري في كتاب الدعوات قال ابن بطال: إن تذريعني لأن تذر وحتى ما تجعل برفع اللام و ما كافة كفت حتى عملها و ﴿ حتى بنتفع﴾ يعنى بما يفتحالله على يديك من بلادااشرك فيأخذا لمسلمون من الغنائم و﴿ يضر بك آخرون ﴾ يمنى المشركين الذين يقتلهم الله ويهلكهم بيديك وأيدى جندك وقال أمض هجرتهم لأنهم كانوا تركوا ديارهم لله وهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكرهوا أن يعودوا إلىمكان تركوه لله تعالى وأمالفظ لمكن البائس سعدبن خولة فهي كلمة ترحمأى كان يكروأن يموت بمكه التي هاجرمنها ويتمنى أن يموت بغيرها فلم يعط ما تمنى أى إنك لست تموت بمكة كما مات ابن خولة وأما يرثى له رسولالله صلى الله عليه وسلم فهو من كلام الزهرى وهو تفسير لقوله عليه السلام لكن البائس سعداًى رثى له حين مات بمكة وكان يهوى أن يموت بغيرها . قال النووى : لاير ثي إلا ابنة معناه من الولد أو من أصحاب الفروض وإلا فقدكان له عِصبة وصح كثير بالمثلثة وبالموحدة وأما لفظ الثلث الاول فجاز فيه النصب على الاغراء وعلى تقدير فعل أى اعط الثلث والرفع على تقدير أنه فاعل أى يكفيك الثلث أو مبتدأ محذوف الخبر أوالعكس وروى أن تذر بفتح الهمزة وكسرهاوفيه استحباب عيادة المريض للامام وغيره وفيه إباحة جمع الممال والحث على صلة الرحم والاحسان إلى الاقارب واستحباب الانفاق في وجوه الخير وأن الاعمال بالنيات وأن المباح إذا قصد به وجه الله صار طاعة ويثاب عليه وقد نبه عليه بأحسن الحظوظ الدنيوية الذي يكون في العادة عند الملاعبة وهو وضع اللقمة فى فيم الزوجة فاذا قصد بأبعد الإشياء عن الطاعة وجه الله و يحصل به الاجر فغيره بالعاريقالاولى قال والمراد بالتخلف في ﴿ لَعَلَكُ أَنْ تَخْلُفُ ﴾ طول العمر وهو من المعجزات فانه عاش حتى فتح العراق وغيره وانتفعه أقوام في دينهم و دنياهم وتضرربه الكفار كذلك ولفظير في الراوى فقيل إنه ماينهى من الحلق عند المصية

۱۲۲۲ لیس منا من ضرب الحدود إِلَى لَيْسَ مِنَّا مِنْ ضَرَبَ الْحُدُودَ صَرَّبًا مُحَدَّدُ بِنُ بَشَّارِ حَدَّتَنَا عَمَدَدُ بِنُ بَشَّارِ حَدَّتَنَا عَبِدُ اللَّهِ بِنَ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقَ عَبِدُ اللَّهِ بِنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوق

عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخَدُودَ وَشَقَّ الْجَيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلَيَّة

> ما ینهی من الویل ودعوی الجاهلة

إَنْ مَنْ مَا يُنْهَى مِنَ الْوَيْلِ وَدَعْوَى الْجَاهِلِيَّة عِنْدَ الْمُصِيَةِ مَرْمُنَا عُمْرُ بِنُ حَفْص حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدَ الله بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَبْدَ الله بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَبْدَ الله بْنِ مُرَّةً عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَبْدَ الله رَضَى الله عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَ الْجُيُوبَ وَدَعَا بَدَعْوَى الْجَاهِلَيَّة

۱۲۲۶ من جلس عند المصيبة حزيناً

إَلَّ مَنْ جَلَسَ عَنْدَ الْمُصِيَّةِ يُعْرَفُ فِيهِ الْخُزْنُ صَرَّمْنَا مُحَدَّ بْنُ الْمُشَى حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابَ قَالَ سَمْعَتُ يَحْتَى قَالَ أَخْبَرَ نِنِي عَمْرَةُ قَالَتْ سَمْعَتُ الْمُشَى حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابَ قَالَ سَمْعَتُ يَحْتَى قَالَ أَخْبَرَ نِنِي عَمْرَةُ قَالَتْ سَمْعَتُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةً عَائِشَةً رَضَى الله عَنْهُ وَسَلَمْ قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةً عَائِشَةً رَضَى الله عَنْهُ وَسَلَمْ قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةً

بالموحدة وتشديد المعجمة الملقب ببندار مرفى كتاب العلم و ﴿عبدالرحمن ﴾ بن مهدى فى الصلاة و ﴿عبدالله بن مرة ﴾ بضم الميم وشدة الراء فى كتاب الايمان فى باب علامات المنافق و مرشر ح الحديث قريبافان قلت هل يجب الضرب والشق و الدعاء جميعاليصدق أنه ليس مناأويكنى أى واحدكان مهاقلت: القسم الآخير لآن كل واحد مها دال على عدم صبره فكل سبب مستقل و يحتمل أن يقال هذا تعميم بعد تخصيص لآن دعوى الجاهلية يتناول لهما ولغيرهما فكان الكل خصلة واحدة فان قلت ليس فى الحديث ذكر الويل و لا ذكر النهى قلت دعوى الجاهلية مستلزمة للويل و لفظ ليس منا المهى (باب من جلس) قوله ﴿عمد بن المثنى ﴾ بفتح النون الشديدة و ﴿ يحيى ﴾ أى الانصارى و ﴿عمرة ﴾ بفتح النون الشديدة و ﴿ يحيى ﴾ أى الانصارى و ﴿عمرة ﴾ بفتح

وَجَعْفَر وَابِن رَوَاحَةَ جَلَسَ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُرْنُ وَأَنَا أَنْظُرُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ
شَقِّ الْبَابِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَر وَذَكَرَ بَكَاءَهُنَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُنَّ فَقَالَ إِنَّ نِسَاءً جَعْفَر وَذَكَرَ بَكَاءَهُنَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُنَّ فَلَا اللهَ عَلَى الله فَلَا الله عَلَى الله عَلَى

1770

المهملة و (ابن حارثة ) أى زيد و (جعفر ) أى الملقب بالطيار و (ابن رواحة ) بفتح الراء و خفة الواو وبالمهملة تقدموا في باب الرجل ينعى إلى أهل الميت مع قصة بجى . خبر قتلهم بغزوة مؤتة . قوله (صائر ) بالمهملة والهميز بعد الآلف هو الشق بفتح الشين و كسرها قال ابن بطال كذا فى النسخة لكن المحفوظ صير الباب و قال صاحب المجمل الصير أى بالكسر الشق . قوله (إن نساء ) خبر إن محذوف أى يبكين برفع الصوت و النياحة أو ينحن و قرينة النهى تدل على أن المراد بالبكاء النياحة أو مافيه النياحة . قوله (الثانية ) أى المرة الثانية و (لم بطعنه ) حملة حالية و (زعمت ) أى قالت عائشة (واحث ) بضم المثلثة من حا يحثو وكسرها من حايمى . قوله (فقلت ) أى قالت الصديقة فقلت لذلك الرجل الذى جاء اللاث مرات (أرغم الله أنفك ) أى ألصق أنفك بالرغام وهو بفتح الراء التراب دعت عليه حيث لم يفعل ما أمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم به وهو أن ينها هن و حيث لم يترك على ما كان فيه من الحزن يترتب على فعله الامتثال فكأنه لم يفعله أو هو لم يفعل الحثو . قوله (العناء ) بالمد النعت و النصب يترتب على فعله الامتثال فكأنه لم يفعله أوهو لم يفعل الحثو . قوله (العناء ) بالمد النعت و النصب النووى : معناه أنك قاصر لا تقوم بما أمرت به من الانكار لنقصك و تقصيرك و لا تخبر النبي صلى الله وسلم بقصورك عن ذلك حتى يرسل غيرك ويستريح من العناء قال و تأوله بعضهم على أنه كان بكاء بنياحة و لهذا تأكد النهى و لو كان مجرد دمع العين لم ينه عنه لانه رحة وليس بحرام و بعضهم على أنه كان بكاء بنياحة و لهذا تأكد النهى و لو كان مجرد دمع العين لم ينه عنه لانه رحة وليس بحرام و بعضهم على أنه بكان بكاء بنياحة و لهذا تأكد النهى و لو كان مجرد دمع العين لم ينه عنه لانه دعة وليس بحرام و بعضهم على أنه كان بكان بياحة و لمذا تأكد النهى و لو كان بحرد دمع العين لم ينه عنه لانه و تأكد النهى و لو كان بحرد دمع العين لم ينه عنه لانه دعم و لم يفعل أنه كان في مدل المناء بنياحة و لمذا تأكد النهى و لو كان بحرد دمع العين لم ينه و لو كان بحرد دمع العين لم يعتم المنه و يو كان بحرد دمع العين لم ينه و لم يفعل أنه كان بعرب كله النهور بم ينه المناء بنياحة و ينه المناء بنياحة و يستربي و المناء بنياحة و يستربي و

حَدَّثَنَا عَاصَمُ الْأَحْوَلُ عَنْ أَنَسَ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَنْتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ عَزْنَ حَزْنًا قَطُّ أَشَدَّ مِنْهُ

من لم يظهر حز نه عند المصيدة

1777

الْجَزَعُ الْقُولُ السَّيِّ، وَالظَّنَّ السَّيْ، وَقَالَ يَعْقُوبُ عَلَيْهُ السَّلَامُ ( إِنَّمَا أَشْكُوا الْجَزَعُ الْقُولُ السَّيِّ، وَالظَّنَّ السَّيْ، وَقَالَ يَعْقُوبُ عَلَيْهُ السَّلَامُ ( إِنَّمَا أَشْكُوا بَقِي وَحُزِيْ إِلَى اللهِ) حَرَثُنَا بِشُرُ بْنُ الْحُكَمِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيْنَةَ أَخْبَرَنَا بَقِي وَحُزِيْ إِلَى اللهِ بَنِ عَلَيْهَ أَنْهُ سَمَعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ السَّكَى ابْنُ لِأَبِي طَلْحَةً قَالَ قَمَاتَ وَأَبُو طَلْحَةً خَارِجٌ فَلَتَا رَأْتُ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ اللهَ عَالَهُ مَا أَنْهُ أَنَّهُ اللهَ عَارِجٌ فَلَتَا رَأْتُ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ اللهَ عَلَيْهَ عَلَى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ السَّكَى ابْنُ لِأَبِي طَلْحَةً قَالَ قَمَاتَ وَأَبُو طَلْحَةً خَارِجٌ فَلَتَا رَأْتُ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ السَّالِي اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ السَّكَى ابْنُ لِأَبِي طَلْحَةً قَالَ قَمَاتَ وَأَبُو طَلْحَةً خَارِجٌ فَلَتَا رَأَتُ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ اللهَ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

كان بكاه من غير النياحة قال و يبعد أن الصاحبيات رضى الله عنهن يتمادين بعد تكرار نهبهن على محرم وإيماه وبكاه بحرد والهى عنه للتنزيه لالمتحريم فلهذا أصرر ن عليه متأولات أقول و يحتمل أن الرجل لم يسند النهى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلهذا لم بطعنه. قوله (عمر و) بالو او (ابن على) الصير في و (محمد) بن فضيل بضم الفاء و فتح المعجمة تقدما . قوله (القراه) جمع القارى و قصته أن عامر بن مالك قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخاف عليه م فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخاف عليهم فقال أنا جار لهم فابه م فهم و بعث رسول الله صلى الله و فضلا بهم و جدل أميرهم المنذر بن عمر والساعدى فلما نزلوا بتر معونة بفتح الميم و ضم المهملة و بالنون بعثوا إلى عامر بن الطفيل بكتاب من رسول الله صلى الله عليه و سلم فقتلوا أكثرهم (باب من لم يظهر حزنه) عصية و رعل و ذكران على بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم فقتلوا أكثرهم (باب من لم يظهر حزنه) قوله (بشر) بالموحدة المكسورة و اسكان المعجمة (ابن الحكم) بالمفتوحتين العبدى مرفى باب

الصبر عند الصدمة الاولى العَدْلَانِ وَنَعْمَ الْعَلَاوَةُ ( الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ

النهجد و (أبوطلحة) زيدبن سهل الانصارى و (امرأنه) هيأم أنس بن مالك. قوله (هيأت شيئاً) أي أعدت طعاماً وأصلحته وقيل هيأت شيئاً من حالها و تزينت لزوجها تعرضاً للجهاع. قوله (نحته) أي بعدته و (هدأ) بالهمز أي سكن و (نفسه) بسكون الفاء و جمعه النفوس و بفتحها و جمعه الانفاس. قوله (لعل الله) هو مستعمل بمعني عسى بدليل دخول أن على خبره قال ابن بطال: هذا نفسه من معاريض الكلام و ارادت بسكون النفس الموت وظن أبو طلحة أنها سكون نفسه من المرض و زوال العلة و تبدلها بالعافية وأنها صادقة فيها خيل اليه و في ظاهر قولها و بارك الله لهما بدعائه صلى الله عليه وسلم فرزقا تسعة أو لاد من القراء الصلحاء وذلك بصبرها فيها نالها و بمراعاتها زوجها وقال القابسي بالقاف و بالموحدة و بالمهملة إنما حملت أم سليم حين مات الغلام بعبد الله بن أبي طلحة و التسعة المذكورة هم أو لاد عبد الله (باب الصبر عند الصدمة) قوله (العدلان) قال الفراء العدل بالفتح المذكورة هم أو لاد عبد الله (باب الصبر عند الصدمة) قوله (العدلان) قال الفراء العدل بالفتح

رَاجِعُونَ أُولِئُكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولِئُكَ هُمُ الْمُهْتُونَ)
وَقُولُهُ تَعَالَى (وَآسَتَعِينُوا بَالصَّبْرِ وَالصَّلَاة وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ)
١٢٢٧ حَرْثُنَا نُحُمَّدُ بِنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتِ قَالَ سَمَعْتُ أَنْسَا رَضَى الله عَنْهُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَة الْأُولَى رَضَى الله عَنْهُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَة الْأُولَى مَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّا بِكَ لَحَدُرُونُونَ وَقَالَ ابْنُ عَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا بِكَ لَحَدُرُونُونَ وَقَالَ ابْنُ عَرَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّا بِكَ لَحَدُرُونُونَ وَقَالَ ابْنُ عَرَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَنْهُ مَا عَنِ النَّهِ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَنْهُ مَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ عَلْهُ وَاللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَقُولُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

ماعادل الشي، من غير جنسه و بالكسر المثل و (العلاوة ) بكسر العين ماعلقت على البعير بعدتمام الوقر نحو السقاء وغيره وهي فاعل نعم و (الذين) هو المخصوص بالمدح والظاهر أن المراد بالعدلين القول وجزاؤه أى قول الكلمة بن و نوعا الثواب وهما متلازمان في أن العدل الأول مركب من كلمة ين والثانى من النوعين من الثواب فان قلت ما مدى الصلاة من الله تعالى ؟ قلت: المغفرة قال المهلب العدلان هما إنالله و إنااليه راجعون و الثواب عليهماهي العلاوة وقيل العدلان الصلاة و الرحمة و العلاوة الاهتداء و معنى الحديث مرقريبا في باب قول الرجل للمرأة و في باب زيارة القبور . الخطابي: يريد أن الصير المحموده و ماكان عند مفاجأة المصيبة فانه إذا طالت الآيام عليها وقع السلو و صار الصبر حين تنطبعا وقال بعض الحكاء إن الإنسان لا يؤجر على المصائب لآجل ذواتها لآنه لا صنع للانسان فيها وقد تصيب الكافر وسلم ) قوله (الحسن بن عبد العزيز ) الجروى بفتح الجيم وسكون الراه المصرى الجزامي وصما بعنم الجيم وخفة المعجمة قال الدار قطني لم زمثله فضلا وزهدامات بالعراق سنة سبع و خمسين و ما تتين و هنم المناس منصر فا وغير منصر ف أبو زكريا التنسى الامام الرئيس مات ستة ثمان و ما تتين و ماتين عين حسان ) منصر فا وغير منصر ف أبو زكريا التنسى الامام الرئيس مات ستة ثمان و ماتين و م

حَيَّانَ عَنْ ثَابِتَ عَنْ أَنِسَ بْنِ مَالَكَ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَيْنِ وَكَانَ ظُرَّا لا بْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ فَسَلَمَ إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّةُ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِبْرَاهِيمَ يَجُودُ بَنَفْسِهُ فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَذَرَ فَانَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْف رَضَى اللهُ عَنْهُ وَالنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلْهُ وَسَلَمَ الله عَلْهُ وَسَلَمَ الله عَنْ الله عَلْهُ وَسَلَمَ الله عَنْ الله عَلْهُ وَسَلَمَ الله عَنْ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلْهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلَاهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ الله

و ﴿ قريش ﴾ بضم القاف و فتح الراء و سكون التحتانية و بالمعجمة ﴿ ابن حيان ﴾ من الحياة أبو بكر العجلى بكسر العين . قوله ﴿ أَى سيف ﴾ بفتح السين و ﴿ الفين ﴾ بفتح القاف صنعة لهو اسمه البراء بن أوس الانصارى و ﴿ الظار ﴾ بكسر الظاء و بالهمز المرضعة غير ولدها و يقال للذكر أيضاً صاحب اللبن و الما كان ظائراً له لان زوجته أم بردة بضم الموحدة و اسمها خولة بفتح المعجمة بنت المنذر الانصارية ارضعته وقد يحتج به على أن اللبن للفحل قال ابن بطال الفين الحداد والظائر الدابة . قوله ﴿ يجود بنفسه ﴾ أى يخرجها و يدفعها كما يجود الإنسان باخراج ماله و ذرفت العين تذرف بالمكسر إذا جرى دمعها . قوله ﴿ وأنت ﴾ فيه معنى التعجب و الواو تستدعى معطوفاً عليه أى الناس لا يصبرون عند المصائب وأنت تفعل كفعلهم كأنه استغرب ذلك منه لما عهده منه مقاومته المصيبة فقال انها رحمة ليست مما توهمت من الجزع ونحوه . قوله ﴿ أتبعها ﴾ يحتمل أن يراد ثم اتبع الدمعة الأولى بالآخرى أو ثم اتبع السكلمة المذكورة وهى إنها رحمة بكلمة أخرى وهى إن العين تدمع إلى آخرمقالته وفيه استحباب تقبيل الولد والترحم على العيال والرخصة فى البكاء وجواز استفسار إلى آخرمقالته وفيه استحباب تقبيل الولد والترحم على العيال والرخصة فى البكاء وجواز استفسار

عَنْهُ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

البكا البكا البُكاء عندَ الْمَريض صَرَبُ أَصْبَغُ عَن ابْن وَهُب قَالَ أَخْبَرَني عَمْرُو عَنْ سَعِيد بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً شَكُوى لَهُ فَأَ تَاهُ النَّبِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْــهُ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَوْف وَسَعْد بْنِ أَبِي وَقَاصٍ وَعَبْد اللهِ بْنِ مَسْعُود رَضَيَ اللهُ عَنهُمْ فَلَكًا دَخَلَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ فَي غَاشِيَة أَهْلِهِ فَقَالَ قَدْ قَضَى قَالُوا لَا يَا رَسُولَ الله فَبَكَى النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَا ۚ رَأَى الْقُومُ بَكَاءَ النَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَكُوا فَقَالَ أَلَا تُسْمَعُونَ إِنَّ اللهَ لَا يُعَـذُّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلَا

المفضول حكمة ما يستغفر به من الأفضل والاخبار عما في القاب من الحزن. قوله ﴿ مُوسَى ﴾ أي المنقرى و ﴿ سلمان بن المغيرة ﴾ بضم الميم و كسر هاو ﴿ ثابت ﴾ أى البناني تقدمو افي باب القراءة على المحدث فى كتاب العلم ﴿ باب البكاء على المريض ﴾ . قوله ﴿ أصبغ ﴾ بفتح الهمزة والموحدة وسكون المهملة بينهماو بالمعجمة و ﴿ عمرو ﴾ أى بن الحارث المصرى مرفى الوضوء و ﴿ سعيد بن الحارث ﴾ بالمثاثة المدنى في الصلاة و ﴿ سعد بن عبادة ﴾ بضم المهلة وخفة الموحدة مر قريبًا. قوله ﴿ شكوى ﴾ بدون التنوين لانه مثل حلى أي اشتكي سعدعن وزاجه لمرض له ولفظ ﴿ عَاشَيْهُ ﴾ قال الخطاف: انه يحتمل وجمين أن يرادبهالقوم الحضورعنهالذين همغاشيته أى يغشر نهالخدمة وانيرادما يتغشاهمن كرب الوجع الذي به تم كلامه ر في بعضها غاشية أهله و في بعضها في غشيته أي في اغمائه. التور بشتى: الغاشية هي الداهية من شرأو مرض أومكروه والمرادبه هذا ماكان يتغشاه منكرب الوجع الذي فيه لاالموت لأنه برأمن ذلك المرض قوله ﴿ فقال ﴾ أى رسول الله صلى الله عليه و سلم ﴿ قدقضى ﴾ فيه معنى الاستفهام أى خرجمن الدنياظن أنه قد مات فسأل عن ذلك . قوله ﴿ ان الله ﴾ بكسر الهمزة لأنه ابتداء كلام و تسمعون لا يقتضي مفعو لا لأنه

بُحُرْنِ الْقَالْبِ وَلَكُنْ يُعَدِّبُ بِهِذَا وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ أَوْيَرْحُمْ وَإِنَّ الْمَيَّتَ يُعَذَّبُ بِبَكَاءٍ أَهْلِهُ عَلَيْهِ وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَضْرِبُ فِيهِ بِالْعَصَا وَيَرْمِي بِالْحِجَارَةِ وَيَحْثَى بِاللَّهُ اَبِ

۱۲۳۰ ماینهی هن النوح والبکام

الْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ سَعِيدِ قَالَ الْنُ عَبْدَ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَنْهَ وَسَلَّمَ يَعْدَ فَالَ اللهُ عَنْهَ وَسَلَّمَ يَعْدُ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله إِنَّ نَسَاءَ جَعْفَرَ وَخَدُونُ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله إِنَّ نَسَاءً جَعْفَرَ وَذَكَرَ أَنَّ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمُ فَيْهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

جمل كالفعل اللازم أى لا يو جدون السماع. قوله ﴿ أو يرحم ﴾ قال ابن بطال : يحتمل معني بن أو يرحم ان أو ينفذ الوعيد فيه أو يرحم من قال خير أو استسلم لفضاء ربه تعالى أقول و ان صح الرواية بالنصب يكون أو بمعنى إلى أن يرحمه الله لان المؤمن لا بدأن يدخل الجنة آخر ا. قوله ﴿ يعذب ببكاء أهله ﴾ فان قلت فلم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم و أصحابه. قلت : لم يكن بكاؤهم على الميت بل على الحي ثم ان المراد بالبكاء المنهى عنه ما يتضمن النياحة و ما لا يجوز فى الشريعة و مرتحقيقه. قوله ﴿ وكان عمر ﴾ هو عطف على لفظ الشتكى و فى الحديث استحباب عيادة الفاصل المفضول و النهى عن المنكر و بيان الوعيد عليه ﴿ باب ما ينهمى عن النوح و البكاء ﴾ أى الذى هو يرفع الصوت و تحوه . قوله ﴿ محمد بن عبد الله بن حوشب ﴾ بفتح ما ينهمى عن الواو و فتح المعجمة و بالموحدة الطائنى . قوله ﴿ الشك من محمد بن حوشب ﴾ هو المهملة و سكون الواو و فتح المعجمة و بالموحدة الطائنى . قوله ﴿ الشك من محمد بن حوشب ﴾ هو

غَلَبْنَى أَوْ غَلَبْنَنَا الشَّكُّ مِنْ مَحَــَد بن حَوْشَب فَزَعَمَتْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ فَاحْثُ فِي أَفُو اهْمِنَّ التُّرَابَ فَقُلْتُ أَرْغَمَ اللهُ أَنْفَكَ فَوَ الله مَا أَنْتَ ١٢٣١ بِفَاعِلِ وَمَا تَرَكْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنَ الْعَنَاءَ صَرْبَعَا عَبْدُ الله ابْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنْ زَيْدِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٌ عَنْ أُمَّ عَطَيَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَخَذَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْدَ الْبَيْعَة أَنْ لَانَنُوحَ فَمَا وَفَتْ مِناً امْرَأَةٌ غَيْرَ نُحَسْ نَسُوَة أُمُّ سُلَيْمُ وَأُمُّ الْعَلَا. وَابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةً مُعَاذ وَامْرَأَتَيْن أَو ابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ وَامْرَأَةً مُعَاذ وَامْرَأَةٌ الْخَرَى ١٢٣٢ القيام للجنازة صرف على بن عبد الله حدَّ ثَنا سفيان حدَّ ثَنا سفيان حدَّ ثَنا

الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَامر بْن رَبِيعَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كلام البخارى ونسبه إلى الجد تخفيفاً . قوله ﴿ بِفاعل ﴾ أي لماأمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهى الموجب لانتهائمن أو من الحثر على أفواهن. قوله ﴿ من العناء ﴾ أى من جهة العنــا. أى أتعبته فيه أوهو متعلق بمقدر أي مستريحا من العنا. أو خاليا منه ومر شرحه في باب من جلس عند المصيبة . قوله ﴿ عبدالله ﴾ مرفى باب ليبلغ الشاهد الغائب و﴿ البيعة ﴾ أى المعاهدة و ﴿ أم سليم ﴾ بضم المهملة وفتحاالام وسكون التحتانية أمأنس اسمها سهلةعلى اختلاف فيه (أم العلام) بالمد الانصارية تقدمنا و﴿ ابنةِ أَنْ سَبَّرة ﴾ بفتح المهملة وسكون الموحدة وبالراء امرأة معاذ على الرواية الأولى أوهي غيرها على الرواية الثانية قال القاضي عياض معناه لم يف بمن بايع مع أم عطية في الوقت الذي بايعت فيه من النسوة الاخمس لاأنه لم يترك النياحة من المسلمات غير خمس ﴿ بابالفيام للجنازة ﴾ قوله ﴿ عامر بن ربيعة ﴾ بفتح الراء وكسر الموحدة صاحب الهجرتين مر فى كتاب تقصير الصلاة

قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا حَتَّى تُخَلَّفَكُمْ . قَالَ سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنَى سَالُمْ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ زَادَ الْجُرَيْدِيُّ حَتَّى تَخَلَّفُكُمْ أَوْ يُوضَعَ

اللَّهُ مَتَى يَقْعُدُ إِذَا قَامَ للْجَنَازَة صَرَتُ قُتَيْبَةً مَنْ سَعيد حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن نَافع عَن ابْن عُمْرَ رَضَى الله عَنهُمَا عَن عَامِر بْن رَبِيعَةَ رَضَى َالله عَنــهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَى أَحَـدُكُمْ جَنَازَةً فَأَنْ لَمْ يَكُن مَاشيا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى يُخَلَّفَهَا أَوْ يُخَلِّفَهُ أَوْ تُوضَعَ من قَبْلِ أَنْ يُخَلِّفَهُ صَرْتُنَا أَحْمَدُ 3771 أَبْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذَبِّ عَنْ سَعِيدِ الْلَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا في جَنَازَة فَأَخَذَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ بِيَد مَرْوَانَ فَجَلَسَا قَبْـلَ أَنْ تُوضَعَ فَجَاءَ أَبُو سَعيد رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَخَذَ بِيَد مَرْوَانَ فَقَالَ ثَمْ فَوَاللَّهِ لَقَدْ عَلَمَ هٰذَا أَنَّ

> وهذا من باب رواية الصحابى عن الصحابي. قوله ﴿ اخبرني ﴾ فائدة ذكر هذا العاريق بيان أن الزهرى وابن عمر رويا أيضا بلفظ الاخباركماروياه معنعنافي الطريق الأول ليفيد التقوية. قوله ﴿ الحميدى ﴾ بضم المهملة وفتح الميم وسكون التحتانية عبد الله مر فى أول الكتاب والزائد هو لفظ أو توضع فقط . قوله ﴿ مسلم ﴾ بكسر اللام الخفيفة ابن ابر اهيم و ﴿ هشام ﴾ أى الدستو أنى و ﴿ يحمى ﴾ أى ابن أبى كثير ضدالقليل .قوله ﴿ أمر ﴾ بضم الهمزة ﴿ ابن أبي ذئب ﴾ بكسر المعجمة محدبن عبد الرحمن و (المقبري) بضم الموحدة و بفتحها و قيل بكسرها أيضا و أبو كيسان المقبري و (مروان) هو ابن الحكم ابن أبى العاص أبو عبد الملك الاموى استعمله معاوية على أرض الحجاز تقدموا . قوله ﴿ فَقَالَ ﴾ أي أبو

النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ صَدَّقَ

المسلطة الله عَنْ عَبَيْدُ الله بَنْ مَقْسَمَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدُ الله رَضَى الله عَنْهُمَا قَالَ مَرْ بَنَا جَنَازُةٌ فَقَامَ لَمَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَمْنَا بِهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ الله مَرَّ بِنَا جَنَازَةٌ فَقَامَ لَمَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمْنَا بِهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ الله مَرَّ بِنَا جَنَازَةٌ فَقَامَ لَمَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمْنَا بِهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ الله عَنْ بَنَا جَنَازَةٌ يَهُودِي قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُو مُوا صَرَّيْنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَرُو بُنُ مُرَّةً قَالَ الله سَمْنَ عَبْدَ الرَّحْنِ بْنَ أَيِي لَيْدَى قَالَ كَانَ سَهْلُ بْنُ حَدَّيْنَ بِالْقَادِسِيَّةَ فَمَرُوا عَلَيْهَا بِجَنَازَةً فَقَامَا فَقِيلَ حَنْفُ وَقَيْسُ بْنُ سَعْدَ قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةَ فَمَرُوا عَلَيْهَا بِجَنَازَةً فَقَامَا فَقِيلَ حَنْفُ وَقَيْسُ بْنُ سَعْدَ قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةً فَمَرُوا عَلَيْهَا بِجَنَازَةً فَقَامَا فَقِيلَ

سعيدالخدرى (لقدعلمهذا) أى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نها ناعن الجلوس قبل أن توضع الجنازة قوله (معاذبن فضالة) بفتح الفاه (عبيدالله بن مقسم) بكسر الميم وسكون القاف وفتح المهملة مولى ابن أبى بمر القرشى المدنى و (عروبن مرة) بضم الميم وتشديد الراء و (ابن أبى ليلى) بفتح اللاء بن و (سهل بن حنيف) بضم المهملة وفتح النون وسكون التحتانية وبالفاء الاوسى الانصارى روى له أربعون حديثا للبخارى منها أربعة مات بالكوفة وصلى عليه على رضى الله عنه و (قيس بن سعد بن

لَهُمَا إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ أَىْ مِنْ أَهْلِ الدَّمَّةِ فَقَالًا إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتُ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهَا جَنَازَةٌ يَهُودِي فَقَالَ أَلَيْسَت نَفْسًا وَقَالَ أَبُو حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرُو عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَي قَالَ كُنْتُ مَعَ قَيْسِ وَقَالَ أَبُو حَمْزَةَ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ زَكْرِيَّا يُو صَهْلِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا فَقَالًا كُنَّا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ زَكْرِيَّا يُو مَسْعُودِ وَقَيْشَ يَقُومَانِ لَلْجَنَازَةِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى كَانَ أَبُو مَسْعُودٍ وَقَيْشَ يَقُومَانِ لَلْجَنَازَةِ

المَّخُ خُمُلِ الرَّجَالِ الجُنَازَةِ دُونَ النِّسَاءِ ضَرَثُنَا عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ

مل الرجال الجنازةدون النساء

عبادة ﴾ بضم المهملة الصحابي بن الصحابي الجواد ابن الجوادكان من فضلاء الصحابة ودهاة العرب شريف قومه لم يكن في وجهه لحية و لاشعر وكانت الانصار تقول وددنا أن نشترى لحية لقيس باموالنا وكان جميلا مات سنة ستين . قوله ﴿ القادسية ﴾ بالقاف وكسر الدال والسين المهملتين وشدة التحتانية بينها و بين الكرفة مرحلتان و ﴿ أهل الذمة ﴾ اليهود والنصاوى قوله ﴿ اليست نفسا ﴾ قال ابن بطال : معناه اليست نفسا فانت فالقيام لها لأجل صعوبة الموت و تذكره و في رواية لستم تقومون لها و إنما تقومون لمن معها من الملائدكة يعني ملائدكة كان أشد لتذكره و في رواية لستم تقومون لها و إنما تقومون لمن معها من الملائدكة يعني ملائدكة العذاب قال ومعني القيام للجنازة على جهة التعظيم لأمر الموت والاجلال لحكم الله تعالى ولان الموت والتنبيه على أنه بحال ينبغي أن يضطرب من رأى ميتا رعبا منه . قوله ﴿ أبو حمرة ﴾ باهمال الحماد و بالزبادة و ﴿ أبو مسعود ﴾ هو عقبة بن عامر بضم المهملة وسكون القاف البدري كتاب الايمان و ﴿ أبو مسعود ﴾ هو عقبة بن عامر بضم المهملة وسكون القاف البدري ونسب اليه لانه كان يسكن ثمت مر في باب ما جاء أن الأعمال بالنية أو اخر كتاب الايمان و فائدة ذكر الطريق الثاني التقوية حيث قال بلفظ كنا يخلف الطريق الأول فانه يحتمل الارسال وأما ذكر الطريق الثاني التقوية حيث قال بلفظ كنا يخلف الطريق الأول فانه يحتمل الارسال وأما الطريق الثاني النافي التقوية حيث قال بلفظ كنا يخلف الطريق الأول فانه يحتمل الارسال وأما الطريق الثان فالفرض منه بيان انا أبامسعود أيضاكان يقوم للجنازة ﴿ باب حل الرجال الجنازة ﴾

عَبدالله حَدَّمَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعيد الْمَقْبُرِي عَنْ أَيه أَنَّهُ سَمَعَ أَباسَعيد الْخُدْرِيّ وَضَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمْ قَالَ إِذَا وُضِعَتَ الْجِنَازَةُ وَضَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمْ قَالَ إِذَا وُضِعَتَ الْجِنَازَةُ وَالْحَتَمَلَمَ الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَانْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدْمُونِي وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَة قَالَتْ قَدْمُونِي وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَة قَالَتْ قَدْمُونِي وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَة قَالَتْ يَا وَيْلَمَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بَهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمَّة وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَعْقَى

السوعة بالجنازة

إِلَّ اللهِ عَنْ أَيْ هُرَيْمَةً وَعَنْ يَمِينَهَا وَعَنْ شَمَا لَهَا وَقَالَ غَيْرُهُ قَرِيبًا مَنْهَا وَالْمَسْ بَيْنَ يَدِيبًا وَحَنْ شَمَا لَهَا وَقَالَ غَيْرُهُ قَرِيبًا مَنْهَا وَالْمَسْ بَيْنَ يَدِيبًا وَحَنْ شَمَا لَهًا وَقَالَ غَيْرُهُ قَرِيبًا مَنْهَا وَالْمَسْ بَيْنَ يَدُيبًا وَحَنْ شَمَا لَهًا وَقَالَ غَيْرُهُ قَرِيبًا مَنْهَا وَالْمَسْ بَيْنَ يَدُيبًا وَحَنْ شَمَا لَمَا وَقَالَ غَيْرُهُ قَرِيبًا مَنْهَا وَاللهِ عَنْ أَبِي هُرِيبًا مَنْهَا لَهُ عَنْهُ عَنْ النَّهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي هُرِيرَةً وَضَى الله عَنْ اللهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَضَى الله عَنْ الله عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ عَنْ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمْ قَالَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ قَالَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ قَالَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ وَسَلَّمُ وَسَلَّمْ وَسَلَّمْ وَسَلَّمْ وَسَلَّمُ وَسَلّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمْ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمْ وَسَلَّمْ وَسَلَّمُ وَاللَّهُ وَسَلَّمُ وَسَلَّا لَهُ وَسَلَّمُ وسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَسَلَّمُ وَاللَّمْ وَاللَّهُ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَسَلَّمُ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّمْ عَلَيْ وَاللَّمْ عَلَيْهُ وَاللَّمْ عَلَيْكُواللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّا لَمُ وَاللَّمْ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُولُوا مَا عَلَا مُعْ

هى بالفتح للبيت و بالكسر للنعش و يقال بالعكس. قوله ( إذا وضعت الجنازة ) أى الميت على النعش و يحتمل أن يراد بها إذا وضعت الجنازة أى النعش على الاعناق ولفظ احتملها تأكيد له واسناد القول اليها مجاز. قوله ( ياويلها ) معناه ياحسرتى احضرى فهذا أوانك فان قلت كان القياس أن يقال يا ويلى قلت أضاف إلى الغائب حملا على المعنى كأنه لما أبصر نفسه غير صالحة نفر عنها وجعلها كانها غيره أوكره أن يضيف الويل إلى نفسه و (الصعق) أن يغشى على الانسان من صوت شديد يسمعه وربما مات منه قالوا لا يحملها إلا الرجال وأن كانت الميتة امرأة لانهم أقوى لذلك والنساء ضعيفات. قال ابن بطال: قدمونى أى إلى العمل الصالح الذي عملته يعنى إلى ثوابه و في لفظ «يسمع» دلالة على أن القول همناحقيقة لا بجازو أنه تعالى يحدث النطق في الميت إذا شاء «وقالت يا ويلها » لانها تعلم أنها لم تقدم خيراً وأنها تقدم على ما يسوءها فتكره الفدوم عليها والصمير في يا ويلها » لانها تعلم أنها لم تقدم خيراً وأنها تقدم على ما يسوءها فتكره الفدوم عليها والصمير في

أَسْرَعُوا بِالْجِنَازَةِ فَانْ تَكُ صَالِحَةً خَفَيْرٌ تَقَدَّمُونَهَا وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌ تَقَدَّمُونَهَا وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌ تَقَدَّمُونَهُا وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌ تَقَدَّمُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ

المَّنَّ عَبْدُ اللهِ بَنُ مَرْاللهِ اللهِ عَلَى الْجِنَازَةُ قَدَّهُونِي حَرَثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مِراللهِ اللهِ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا اللَّهِ عَنْهُ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِذَا وُضَعَتَ الْجَنَازَةُ وَضَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِذَا وُضَعَتَ الْجَنَازَةُ وَضَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِذَا وُضَعَتَ الْجَنَازَةُ وَضَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِذَا وُضَعَتَ الْجَنَازَةُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِذَا وُضَعَتَ الْجَنَازَةُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِذَا وُضَعَتَ الْجَنَازَةُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِذَا وَضَعَتَ الْجَنَازَةُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِذَا وَضَعَتَ الْجَنَازَةُ وَاللّهُ عَلْمَ وَعَلَيْهُ وَسَلّمَ يَقُولُ إِذَا وَضَعَتَ الْجَنَازَةُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَمّعَ الْمُنْ كَانَتُ صَالّحَةً قَالَتْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ الللللّهُ اللللللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ ال

۱۲۶۱ عدد الصفوف على الجنائز ا حَثُ مَنْ صَفَّ صَـفَّ صَـفَّيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً عَلَى الْجَنَازَة خَلْفَ الْإَمَامِ صَرَّفَ اللهُ وَضَى اللهُ وَسَالًا لهُ اللهُ وَسَالُهُ وَلَهُ اللهُ وَسَالُهُ وَاللهُ وَسَالُهُ وَاللهُ وَسَالُهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَال

لو سمعه راجع إلى دعائه بالويل على نفسها أى تصيح بصوت منكر لو سمعه لأغشى عليه قوله ﴿قريباً ﴾ هو متعلق بمقدر (١) لا بقال أى قال غيره امش قريبا منها وعند الشافعية المشى قدامها أولى وقالوا يستحب الاسراع بالمشى بها ما لم ينته إلى حد يخاف انفجارها أو نحوه . قوله ﴿فير ﴾ هو خبر للمبتدأ المحذوف أى فهى خير تقده ونها إلى يوم القيامة أو هو مبتدأ أى فئمت خير تقدمون الجنازة إليه يعنى حاله فى القبر حسن طيب فاسر عوا بها حتى يصل إلى تلك الحالة قريباً ، قوله ﴿ تضعونه ﴾ أى إنها بعيدة من الرحمة فلا مصلحة لـكم فى مصاحبتها و يؤخذ منه ترك صحبة أهل البطالة وغير

<sup>(</sup>١) لاداعي لهذا التقدير .

عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيّ فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَو الثَّالِث

النَّهُ مَلَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِلَى أَحْمَابُهُ النّجَاشُى مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ سَعِيدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ نَعَى النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى أَحْمَابُهُ النّجَاشَى ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَفُّوا خَلْفَهُ فَكَبّرَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِلَى أَحْمَابُهُ النّجَاشَى ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَفُوا خَلْفَهُ فَكَبّرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَى عَلَى قَبْر مَنْبُوذَ فَصَفَّهُمْ وَكَبّرَ أَرْبَعًا قَالْتُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ أَنَى عَلَى قَبْر مَنْبُوذَ فَصَفَّهُمْ وَكَبّرَ أَرْبَعًا قَالْتُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ مَنْ اللهُ عَنْهُمَا مَرَضَى اللهُ عَنْهُمَا مَرَسُنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ مُوسَى أَذْبَرَى مَنْ اللهُ عَنْهُمَا مَرَسُنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ مُوسَى أَذْبَرَ نَا اللهُ عَنْهُمَا مَرَسُنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا اللهُ عَنْهُمَا مَرَسُنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا اللهُ عَنْهُمَا مَرَسُنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَدْ تُونَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَدْ تُونَى أَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَدْ تُونَى أَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَدْ تُونَى أَلَا النّبَى صَلّى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَدْ تُونَى أَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَدْ تُونَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَدْ تُونَى أَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَدْ تُونَى أَلَا النّبَى صَلّى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَدْ تُونَى أَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَدْ تُونَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالمَا اللّهُ عَل

الصالحين ﴿ باب من صف صفين ﴾ قوله ﴿ النجاشى ﴾ بفتح النون قال صاحب المغرب: النجاشى ملك الحبشة بتخفيف الياء سماعا من الثقات وهو اختيار الفارا في وعن صاحب التكلة بالتشديد وعن الغورى كلتا اللغتين وأما تشديد الحيم فخطأ . قوله ﴿ يزيد ﴾ من الزيادة ﴿ ابن زريع ﴾ بضم الزاى وفتح الواى وسكون التحتانية والحديث سبق في باب الرجل ينعى إلى أهل الميت. قوله ﴿ الشيبانى ﴾ بفتح المعجمة هو سليمان و ﴿ قبر منبو فِي بالإضافة والصفة أى قبر لقيط وسمى بذلك لانه رمى به أو قبر منتبذ عن القبور أى معتزل بعيد عنها مر في باب وضوء الصبيان قبيل كتاب الجمعة فان قلت

الْيَوْمَ رَجُلْ صَالِحْ مِنَ الْحَبَشِ فَهَلُمْ فَصَلُّوا عَلَيْهِ قَالَ فَصَفَفْنَا فَصَلَّى النَّيْ صَلَّى الْيَوْمَ لَرَجُلْ صَالِحْ مِنَ الْحَبَشِ فَهَلُمْ فَصَلُّوا عَلَيْهِ قَالَ فَصَفَفْنَا فَصَلَّى النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَنَحْنُ صُفُوفْ قَالَ أَبُو الزَّبِيرِ عَنْ جَابِرِ كُنْتُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَنَحْنُ صُفُوفْ قَالَ أَبُو الزَّبِيرِ عَنْ جَابِرِ كُنْتُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَنَحْنُ صَفُوفَ قَالَ أَبُو الزَّبِيرِ عَنْ جَابِرِ كُنْتُ فِي اللهُ اللهُ

إِ سَنَّ مَنْ مُوْفُوفُ الصَّبْيَانِ مَعَ الرِّجَالِ عَلَى الْجُنَائِزِ صَرَّنَا مُوسَى بْنُ مَنْ الْبَالِيْ عَنْ عَامِرِ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرِ قَدْ دُفْنَ لَيْلًا فَقَالَ مَتَى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرِ قَدْ دُفْنَ لَيْلًا فَقَالَ مَتَى دُفْنَ هُذَا قَالُوا الْبَارِحَة قَالَ أَفَلَا آذَنْتُمُونِي قَالُوا دَفَنَاهُ فِي ظُلْمَة اللَّيْلِ فَكُرْ هَنَا كُولُوا دُفَنَاهُ فَي ظُلْمَة اللَّيْلِ فَكُرْ هَنَا كُولُوا نُولُوا دُفَنَاهُ فِي ظُلْمَة اللَّيْلِ فَكُرْ هَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ مَنْ صَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّا عَلَوْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الْمَالِ الللّهُ عَلَيْهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللله

ترجم الباب الصفوف على الجنازة وهذا الحديث لايدل على الصفوف و لا على الجنازة. قلت: أما الصفوف فالفظ صفهم يدل عليها إذ الغالب أن الصحابة مع كثرة الملازمين للرسول عليه السلام لا يسعون صفا أو صفين و أما الجنازة فالمراد بها الميت سواء كان مدفونا أم لا. قوله (الحبش) وهو الصنف المخصوص من السودان و (هلم) بفتح الميم أى تمال يستوى فيه الواحدو الجمع في لغة الحجاز و أهل نجد يصرفونها فيقولون هلما هلموا هلمي هلمن. قوله (أبو الزبير) بضم الزاى وفتح الموحدة محمد بن مسلم ابن تدرس بفتح الفوقانية و سكون المهملة وضم الراه و بالمهملة مر في باب من شكي إمامه. قوله (عامر) هو الشعبي و (دفن) أى صاحبه و فيه جو از الدفن بالليل تقدم الحديث في باب الاذن بالجنازة (باب سنة الصلاة على الجنازة). قوله (من صلى على الجنازة) شرط جزاؤه محذوف بالجنازة شراط و ترك آخر الحديث لأن المقصود مافات منه وهو بيان جواز إطلاق الصلاة على المحتوف الصلاة على المحتوف المحتو

عَلَى الْجَنَازَة وَقَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبُكُمْ وَقَالَ صَلُّواً عَلَى النَّجَاشِيُّ سَمَّاهَا صَلَاةً لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَلَا سُجُودٌ وَلَا يُتَكَلَّمُ فِيهَا وَفِيهَا تَكْبِيرٌ وَتَسْلِيمٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُصَلَّى إِلَّا طَاهِرًا وَلَا تُصَلَّى عَنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبِهَا وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَقَالَ الْحَسَنُ أَدْرَكُتُ النَّاسَ وَأَحَقُّهُمْ عَلَى جَنَائِزِهُمْ مَرْفِ رَضُوهُمْ لْفَرَائْضِهِمْ وَإِذَا أَحْدَثَ يَوْمَ الْعيد أَوْ عَنْدَ الْجَنَازَة يَطْلُبُ الْمَاء وَلَا يَتَيَمَّمُ وَاذَا أَنَّهَى إِلَى الْجِنَازَة وَهُمْ يُصَلُّونَ يَدْخُلُ مَعَهُمْ بِتَكْبِيرَة وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّب يُكَبِّرُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالسَّفَرِ وَالْحَصَرِ أَرْبَعًا وَقَالَ أَنَسْ رَضَى اللهُ عَنْهُ تَكْبيرَةُ الْوَاحَدَةِ اسْتَفْتَاحُ الصَّلَاةِ وَقَالَ ( وَ لَا تُصَلِّ عَلَى أَحَد مَنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا ) وَفيه ١٢٤٦ صُفُوفٌ وَإِمَامٌ صَرَبُنَ سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبِ حَدََّنَا شُعْبَةُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَن

صلاة الجنازة يحصل بدونه و ﴿ صاحبكم ﴾ هو الميت الذي كان عليه دين لا يني ماله به . قوله ﴿ سماها ﴾ أى سمى الني صلى الله عليه وسلم الهيئة الخاصة التي يدعى فيها على الميت صلاة و ﴿ النَّاسِ ﴾ أي الصحابة و ﴿ رَضُومُ ﴾ في بعضها رضوه و ﴿ يدخل معهم بتكبيرة ﴾ أي ويقضي مافات منه من التكبير. أعلم أن غرضالبخاري بيانجواز إطلاق الصلاة علىصلاة الجنازة وكونها مشروعة وإن لم تكن ذات الركوع والسجود فاستدل عليه تارة باطلاق اسمالصلاة عليه والأمر بها وتارة باثبات ماهو من خصائص الصلاة نحو عدم التكلم فيها وكونها مفتتحة بالنكبير مختتمة بالتسليم وعدم صحتها إلا بالطهارة وعدم ادائها عند الوقت المكروه وبرفع اليدين وإثبات الاحقية بالإمامة وبوجوب طلب الماء له والدخول فيها بالتكبير ويكون استفتاحها بالتكبير وبقوله تعالى « ولا تصل على أحد منهم مات ﴾ فإنه أطلق الصلاة عليه حتى نهى عن فعلما وبكونها ذات صفوف وامام وحاصله أنالصلاة الشَّعْيِّ قَالَ أَخْبَرَى مَنْ مَرَّ مَعَ نَبِيكُمْ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرِ مَنْبُوذَ فَأَمَّنَا فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ فَقُلْنَا يَا أَبَا عَمْرِ وَ مَنْ حَدَّ ثَكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضَى اللهُ عَنْهُ إِذَا اللهَ عَلَيْكَ وَقَالَ لَا عَيْدُ بُنُ هَلَالً مَا عَلَيْكَ عَلَى الْجَازَة وَلَا لَا عَلَيْكَ وَقَالَ لَا عَيْدُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

يَعْنَى عَائَشَةَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَقَالَتْ سَمَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ فَقَـالَ ابْنُ عُمَرَ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا لَقَـدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَكُثِيرَةٍ. فَرَّطْتُ ضَيَّعْتُ مِنْ أَمْرِ الله

> ۱۲٤۸ من انتظر حتی تدفن

إِلَى الله عَنْ الْمَالَ الله عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِي سَعِيد الْمَقْبُرِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيرَةَ عَلَى الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله الله عَنْ ا

مالم يسمع لآن مرتبتهما اجلمن ذلك و ( بقوله ) أى بقول أبه مريرة و ( يقوله ) بلفظ الفعل أى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك و ( فرطنا ) أى ضيعنا حيث قصرنا في اتباع الجنازة قراريط كثيرة و ( فرطت ) إشارة إلى ماورد في القرآن و يا حسرتي على مافرطت في جنب الله و ومعناه ضيعت من أمر الله و ذكره البخارى مناسبة لقوله فرطنا . قوله ( عبد الله بن مسلمة ) بفتح الميم واللام ولفظ ( عن أبيه ) لم يوجد في بعض النسخ وكلاهما صحيح لآن سعيداً تارة يروى عن أي هريرة بدون الواسطة و تارة يروى عنه بواسطة أبيه . قوله ( أحمد بن شبيب ) بفتح المعجمة و كسر الموحدة الأولى البصرى الحبطي بالمهملة والموحدة المفتوحتين وبالمهملة مات سنة تسع وعشرين وما تتين قوله ( وحدثني ) ذكر بلفظ الواو عطفاً على مقدر أى قال ابن شهاب حدثني فلان به وحدثني عبد الرحن أيعناً . قوله ( يصلى ) بكسر اللام وفتحها و ( فله قيراطان ) أى فله تمام قيراطين وقيه عبد الرحن أيعناً . قوله ( يصلى ) بكسر اللام وفتحها و ( فله قيراطان ) أى فله تمام قيراطين وقيه

قيلَ وَمَا الْقيرَاطَانِ قَالَ مثلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظيمَيْنِ

ا مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ الصَّلَيْانِ مَعَ النَّاسِ عَلَى أَلَحَنَا اللهِ السَّحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَامر حَدَّثَنَا يَحْتَى انْ أَبِي الكَيْرِ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَامر عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَبْرًا فَقَالُوا هَا مَنْ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَبْرًا خَلْفَهُ مُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا

المَّنْ اللَّيْثُ عَنْ عَقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شَهَابِ عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةً اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

مباحث كثيرة تقدمت فى باب اتباع الجنائز من كتاب الإيمان ((باب صلاة الصبيان مع الناس) قوله ((يعقوب) أى الدورق مر فى باب حب الرسول من الإيمان و (يحيى بن أبى بكير) بضم الموحدة وفتح الكاف وسكون التحتانية و بالراء أبو زكريا العبدى الكوفى قاضى بلدنا كرمان مات سنة ثمان ومائتين و ((زائدة) من الزيادة ابن قدامة مر فى باب غسل المذى . قرله (أو دفنت) شك من ابن عباس وفيه الصلاة على القبر وفيه الجماعة والدفن بالليل . قوله ( يحمى ) هو ابن عبد الله

الله عَنه قَالَ إِنَّ النَّيِ صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم صَفَّ بِهِمْ بِالْمُصَلَّى فَكَبَرَ عَلَيه أَرْبَعًا ١٢٥١ صَرَبُنَ إِبْرَاهِيمُ بِنُ الْمُنذر حَدَّتَنَا أَبُو ضَمْرَة خَدَّتَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَة عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَر رَضَى الله عَنهُما أَنَّ الْيَهُودَ جَاوُا إِلَى النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلِ مِنهُم وَامْرَأَة زَنيَا فَأَمْرَ بِهِمَا فَرُجَمَا قَرِيبًا مِنْ مَوْضِعِ الْجَنَا أَنِ عَنْدَ الْمُسْجِد

> كراهة اتخاذ المساجد على القبور

إِنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلَيِّ رَضَى اللهُ عَنْهُمْ ضَرَبَتِ امْرَأَتُهُ الْقُبُّورِ وَلَمَّا مَاتَ الْحَسَنُ اللهُ عَنْهُمْ ضَرَبَتِ امْرَأَتُهُ الْقُبَّةَ عَلَى قَبْرِهِ سَنَةً ثُمَّ رُفَعَت فَسَمِعُوا صَائِحًا يَقُولُ أَلَا هَلْ وَجَدُوا مَافَقَدُوا فَأَجَابَهُ الآخُرُ بَلْ يَئْسُوا

ابن بكير مصغر البكر المخزومى المصرى فهذا ابن بكير والأول ابن أبى بكير بزياده كلمة أبى فلا يلتبس عليك و (ابراهيم بن المنذر) بلفظ الفاعل ضدالمبشر و (أبوضمرة) بفتح المعجمة وسكون الميم و بالراء أنس بن عياض مر فى باب التبرز فى البيوت و (موسى بن عقبة) بضم المهملة وسكون القاف فى أول الوضوء قال ابن بطال: ليس فيه دليل على الصلاة فى المسجد إنما الدليل فى حديث عائشة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء فى المسجد ولعل إسناده ليس من شرط البخارى. أقول قد تستعمل عند بمعنى فى أوأن الترجمة أعم من أن تثبت أو تنفى فلعل غرضه أنه لا يصلى عليها فى المسجد بدليل تعيين رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع الجنازة عند المسجد ولو جاز فيه لما عينه فى خارجه (باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور). قوله (الحسن ابن الحسن) بلفظ التكبير فيهما (ابن على) بن أبى طالب أحد أعيان بنى هاشم فضلا وخيراً مات. سنة سبع وتسعين . قوله (رفعت) بفتح الراه وضمها و (فسمعت) فى بعضها فسمعوا و (فقدوا)

فَانْقَلَبُوا صَرَمُنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ هَلَالَ هُوَ الْوَزَّانُ عَنْ عَائِشَةً رَضَى الله عَنْهَا عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ فَى مَرَضِهُ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً رَضَى الله عَنْهَ النَّهِ عَنْ النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ فَى مَرَضِهُ الَّذِي مَاتَ فَيه لَعَنَ الله الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قَبُورَ أَنْبِيَامُهُمْ مَسْجَدًا قَالَتْ وَلَوْلًا ذَلِكَ لَا بُرْزُوا قَبْرَهُ غَيْرَ أَنِّي أَخْشَى أَنْ يُتَخَذَ مَسْجَدًا

۱۲۵۳ الصلاة على النفساء

إِلَى الصَّلَاةِ عَلَى النَّفَسَاءِ إِذَا مَا تَتْ فِي نَفَاسَمَا صَرِيْنَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اللهِ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا

۱۲۵ {
أبن يقوم من
المزأة والرجل

إِسْ أَيْنَ يَقُومُ مِنَ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ صَرَبْنِ عِمْرَانُ بِنُ مَيْسَرَةً

فى بمضها طلبوا. فان قلت ماوجه مناسبته للترجمة قلت لاشك أن فى تلك السنة كان مسجدها عند قره. قوله (هلال) بكسر الها، ابن أبي حمداً بوالجهم بفتح الجيم (الوزان) بتشديدالزاى و بالنون قوله و مساجد) وفى بعضها مسجدا فهو للجنس. فان قلت مفاد الحديث اتخاذ القبر مسجدا ومدلول الترجمة اتخاذ المسجد على القبر قلت هما متلازمان وان كان مفهومهما متغايرين. قوله (لولا ذلك لابرز قبره ) حاصله لولا خشية الاتخاذ لابرز قبره لكن خشية الاتخاذ موجودة فامتنع الابراز لان لولا لامتناع الشيء لوجود غيره فى بعضها لابرزوا بلفظ الجمع أى لكشفوا قبره كشفا ظاهرا من غير بناء شيء عليه يمنع من الدخول اليه (باب الصلاة على النفساء) بضم النون و فتح الفاء المرأة الحديثة العهد بالولادة وهي صيغة مفردة على غيرقياس. قوله (يؤيد) من الزيادة (ابن زريع) مصغر الزرع و (حسين) أى المعلم و (عبدالله بن بدة) بضم الموحدة و فتح الراء وسكون النون و ضم المهملة و المحرة المهملة و ابن جندب بصم الحبم و سكون النون و ضم المهملة و الم

حَدَّمَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّمَنَا حُسَيْنَ عَنِ ابْنِ بَرِيْدَةَ حَدَّثَنَا سَمْرَةَ بْنُ جُندُبِ
رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةً مَا تَتْ فِي نَفَاسَهَا فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا

المُنْ أَرْبَعًا وَقَالَ مُمَيْدٌ صَلَّى الْجُنَازَةِ أَرْبَعًا وَقَالَ مُمَيْدٌ صَلَّى بِنَا أَنَسُ رَضِيَ اللهُ الْمُنْ أَرْبَعًا وَقَالَ مُمَيْدٌ صَلَّى بِنَا أَنَسُ رَضِيَ اللهُ المُنْ أَرْبَعًا وَقَالَ مُمَيْدٌ صَلَّى بِنَا أَنَسُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا لَمُ اللهُ عَنْهُ فَكُبَرَ الرَّابِعَدَةُ مُمَّ سَلَّمَ عَنْهُ فَكُبَرَ الرَّابِعَدَةُ مُمَّ سَلَّمَ عَنْهُ فَكُبَرَ الرَّابِعَدَةُ مُمَّ سَلَّمَ المُ

مَدْتُنَا عَبْدُ اللهِ إِبْنَ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شَهَابِ عَنْ سَعِيد بْنِ السَّيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى السَّيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى

النَّجَاشَّى فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكُبَّرَ

عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتِ صَرْبُنَا مُحَمَّدُ بنُ سِنَانِ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا

سَعِيدُ بن مِينَاءَ عَن جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى

وفتحها تقدم فى آخر كتاب الحيض معشر ح الحديث و (عمر ان بن ميسرة) ضد الميمنة فى باب رفع العلم فان قلت لم يدل الحديث على موضع القيام من الرجل فلم ذكره فى الترجمة ؟ قلت للاشعار بأنه لم يحد حديثا بشرطه فى ذلك و إما لقياس الرجل على المرأة إذ لم يقل بالفرق بينهما قال بعضهم إنما قام وسطها ليكون حائلا بين القوم وموضع العورة منها فان قلت قال الشافهى يقف الامام عند عجيزة المرأة قلت: الوسط بسكون السين يتناول العجيزة أيضا لانه أعم من الوسط بحركتها ( باب التكبير على الجنازة أربعا ) قوله (حميد) بضم المهملة و محدبن سنان ) بكسر المهملة و خفة النون الاولى مرفى باب كتاب العلم و (سليم) بفتح المهملة و كسر اللام ( ابن حيان ) بفتح الحاء المهملة و شدة

عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ فَكُبَّرَ أَرْبَعًا وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ وَعَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ سَلِيمِ أَصْمَحَةً وَتَابَعَهُ عَبْدُ الصَّمَدِ

قراءة فائتم الكتاب على الجنازة

1707

إِنْ عَبَّاسٍ رَضَى اللهُ عَنْهُما . حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ سَعْد عَنْ طَلْحَة قَالَ صَلَّمْ عَنْ سَعْد عَنْ طَلْحَة قَالَ صَلَّمْ خَمَّدُ اللهُ عَنْهُ عَنْ سَعْد عَنْ طَلْحَة قَالَ صَلَّمْ خَمَّدُ اللهُ عَنْهُ عَنْ سَعْد عَنْ طَلْحَة قَالَ صَلَّمْ خَمَّدُ اللهُ عَنْهُ عَنْ سَعْد الله عَنْ طَلْحَة قَالَ صَلَّمْ خَمَّدُ الله عَنْ سَعْد الله عَنْ سَعْد الله عَنْ سَعْد الله عَنْ سَعْد الله عَنْ عَنْ سَعْد الله عَنْ عَنْ سَعْد الله عَنْ عَنْ الله عَنْ سَعْد الله عَنْ عَنْ سَعْد الله عَنْ عَنْ سَعْد الله عَنْ عَنْ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَلْمُ الله عَنْ الله ع

التحتانية منصرفا وغير منصرف الهذلى وليس فى الصحيحين سليم بالفتح غيره و (سعيد بن ميناه) بكسر الميم وسكون التحتانية وبالنون والمد والقصر أبو الملدكى و (أصحمة ) بفتح الهمزة وسكون الصاد وفتح الحاء المهملتين معناه بالعربية عطية و هو اسم ذلك الملك الصالح وأما النجاشى بخفة الجيم وتشديد الياء وتخفيفها لقب لكل من المك الحبشة .و (يزيد) من الزيادة (ابن هارون) الواسطى كان يحضر بخلسه ببغداد سبعون ألفا وكان فى الصلاة كانه اسطوانة من فى باب النبرز فى البيوت و هو روى اصمحة بتقديم الميم على الحاء و تابعه فى ذلك عبد الصمد بن عبد الوارث البصرى تقدم فى باب من أعاد الحديث ثلاثا فى كتاب العلم وفى رواية محمد بن سنان فى بعض النسخ أصحبة بالموحدة بلل الميم ( باب قراءة فاتحة الكتاب) . قوله (سلفا) أى متقدما إلى الجنة لاخلفا و (الفرط) بالتحريك الذى يتقدم ألواردة فيهيى علم أسباب المنزل . قوله ( غندر ) بضم المعجمة وسكون بالنون وفتح الدال وضمها و ( سعد) هوا بن ابراهيم بن عبدالرجن بن عوفكان يختم كل يوم مات سنة خمس وعشر بن ومائة و ( طلحة ) بن عبد الله بن عوف بن أخى عبد الرحمن كان فقيها سخيا يقال له

۱۲۵۸ الصلاة على القبر بعد ما يدفن

إَنْ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَدَ مَا يُدْفَنُ صَرَّنَ حَجَّاجُ بْنُ مَنْهَالَ مَنْ مَنْ حَدَّنَا شُعْبَةً قَالَ حَدَّتَنَى سَلَيْهَا نُ الشَّيْبَاتِي قَالَ سَمْعْتُ الشَّعْبِيُ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ حَدَّتَنَا شُعْبَةً قَالَ اللهُ عَلَى قَبْرِ مَنْبُوذَ فَأَمَّهُمْ وَصَلُّوا خَلْفَهُ قَاتُ مَنْ مَرَّ مَعَ النَّبِي صَلَّى الله عَنْهُ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرَ مَنْبُوذَ فَأَمَّهُمْ وَصَلُّوا خَلْفَهُ قَاتُ مَنْ حَدَّثَنَا مَا الله عَنْهُ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرَ مَنْ الله عَنْهُمَا صَرَّنَا مُحَدَّدُ بْنُ حَدَّثَكَ هَذَا يَا أَبًا عَمْرُو قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا صَرَّنَا مُحَدَّدُ بْنُ الْفَضْلُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدَ عَنْ ثَابِت عَنْ أَبِي رَافِع عَنْ أَبِي وَافِع عَنْ أَبِي هُورِةً رَضِيَ الله عَنْ أَبِي وَافِع عَنْ أَبِي هُورِةً وَضَيَ

الْفَضْلِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدَ عَنْ ثَابِت عَنْ أَبِي رَافِعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضَى اللهُ عَنهُ أَنَّ أَسُودَ رَجَلًا أَو أَمْرَأَةً كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَمَاتَ وَلَمَ يَعَلَمُ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمُوتِهِ فَذَكَرَهُ ذَاتَ يَوْم فَقَالَ مَا فَعَلَ ذَلِكَ الْإِنْسَانُ قَالُوا مَاتَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بَمُوتِه فَذَكَرَهُ ذَاتَ يَوْم فَقَالُوا إِنَّهُ كَانَ كَذَا وَكَذَا قَصَّتَهُ قَالَ خَقَرُوا يَا رَسُولَ اللهَ قَالَ أَفَلَا آذَنتُمُونِي فَقَالُوا إِنَّهُ كَانَ كَذَا وَكَذَا قَصَّتَهُ قَالَ خَقَرُوا شَأَنهُ قَالَ فَدَلُونَ يَعْمَ لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا فَدَلُونَ يَعْمَلُ عَلَيْهُ وَلَا فَذَلُونَا فَعَلَى اللهُ فَالَ فَقَالُوا إِنَّهُ كَانَ كَذَا وَكَذَا قَصَّتَهُ قَالَ خَقَرُوا

طلحة الندى مات عام تسعة و تسعين . قوله ﴿ سنة ﴾ أى طريقة للشارع فلاينا فى الوجوب وعد مالك وأبي حنيفة لاتجب قراءة الفاتحة فى صلاة الميت . قوله ﴿ حجاج ﴾ بفتح الحاء وشدة الجيم الأولى ﴿ ابن منهال ﴾ بكسر الميم وسكون النون مرفى آخر كتاب الايمان و ﴿ تَبر منبوذ ﴾ بالصدة والاضافة . قوله ﴿ محمد بن الفضل ﴾ أبو النعان يقال له عارم بالمهملتين مر أيضافى آخره و ﴿ أبورافع ﴾ بالراء والفاء والمهملة فى باب عرق الجنب و ﴿ رجلا ﴾ بالنصب بدلاعن أسود و بالرفع خبر مبتدا محذوف بالراء والفاء والمهملة فى باب عرق الجنب و ﴿ رجلا ﴾ بالنصب بدلاعن أسود و بالرفع خبر مبتدا محذوف و ﴿ يقيم ﴾ أى يكنس و القهامة الكناسة و المقمة المكنسة و فى بعضها كان يكون فى المسجد يقم المسجد فان قلت مامعنى اجتماع لفظى الكون ؟ قلت أحدهما زائد . قوله ﴿ ذات يوم ﴾ من باب اضاءة المسمى إلى اسمه أو لفظ ذات مقحم و ﴿ قصته ﴾ منصوب بمقدر أى ذكر و اقصته و ﴿ دلونى ﴾ بضم الدال و الحديثان تقدما بشرحهما وهما حجة على المالكية حيث منعو االصلاة على القبر وكذا على كل من والحديثان تقدما بشرحهما وهما حجة على المالكية حيث منعو االصلاة على القبر وكذا على كل من

۱۲۳۰ الميت يسمع خدر العال

مَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقَولُ فَي هَذَا الرّبُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَي وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَي وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَي وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَي وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَلَا النّاسُ فَيْعَالُ لَا لَا عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا النّاسُ فَيْعَالَ لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَل

منعها فان قلت المستفاد منه انه صلى الله عليه وسلم بعد أيام وفى بعض الروايات انه صلى يوم تلك الليلة قال دفن البارحة ثم انهم عللوا عدم الاعلام بتحقير شأنه وفى سائر الروايات بالظلمة والمشقة فما وجه التلفيق بينهما قلت: تلك قصة وهذه قصة أخرى وائن ثبت اتحاد القصتين فلانسلم أنه صلى بعد أيام إذ لفظ ذات يوم لايدل عليه ولا نسلم امتناع اجتماع التعليلين ﴿ باب الميت يسمع خفق النعال ﴾ أى صوتها عند دوسها على الارض. قوله ﴿عياش ﴾ بفتح المهملة وشدة التحتانية وبالمسجمة الرقام مرفى باب الجنب يخرجو ﴿عبدالاعلى الى الساى باهمال السين و ﴿سعيد ﴾ أى ابن أى عروبة و ﴿خليفة ﴾ من الحلافة بالمعجمة والفاء وابن خياط باعجام الحاء وشدة التحتانية البصرى مات سنة أربعين و مائتين . قوله ﴿العبد ﴾ أى المؤمن المخاص و ﴿ تولى ﴾ أى أعرض عنه أصحابه وهو من باب تنازع العاملين و ﴿ملكان ﴾ أى المنتمرو النكير و ﴿أقعداه ﴾ أى أجلساه وهمامتر ادفان وهذا يبطل قول من فرق بينهما بأن القعود هو عن القيام و الجلوس عن الاضطجاع و انما عبر بعبارة هذا الرجل الذي ليس فيها تعظيم امتحانا للمستول لئلا يتلقن تعظيمه من عبارة القائل ثم

وَلَا تَلَيْتَ ثُمَّ يُضَرَّبُ بِمِطْرَقَةً مِنْ حَدِيد ضَرْبَةً بَيْنَ أَذْنَيهِ فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسَمَعُهَا مَنْ يَلِيه إِلَّا الثَّقَلَيْنِ

إلَى مَنْ أَحَبُّ الدَّفْنَ فِي الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ أَوْ تَعُوهَا صَرْشَا

۱۲۳۱ من أحب الدون فى الارض التن تـ

يثبت الله الذين آمنوا بالفول الثابت و ﴿ فيراهما ﴾ أي المقعدين . قوله ﴿ لا تليت ﴾ الخطابي : هكذا يرويه المحدثون وهو غلط والصواب اتليت على وزن أفعلت من قولك ما ألوته أي ما استطعته ويقال لا آلو كذا أي لاأستطيعه كأنه قال لادريت ولا استطعته وفيه دليل على جواز دخول المقابر بالنعال وغيرها قال صاحب الفائق: معناه ولااتبعت الناس بأن تقول شيئًا يقولو نه وقيل لا قرأت فقلبت الواو ياء للمزاوجه أى ما علمت بالاستدلال ولا اتبعت العلماء بالتقليد وقراءة الكتب. قال ابن بطال: الـكلمة من بنات الواو لأنها من تلاوة القرآن لكنه لما كان مع دريت تمكلم به بالياء ليزدوج الكلام ومعناه الدعاء عليه أىلا كنت داريا ولا تاليا . الجوهرى : أتلت النافة إذا تلاها ولدها ومنه قولهم لا دريت ولا أتليت يدعو عليه بأن لا تتلي ابله أى لا يكون لها أولاد . قوله ﴿ الثقلين ﴾ أي الانس والجن سمياً به لثقلهما على الارض وانما عزل عن السماع لمكان الشكليف ولو سمعا لارتفع الابتلاءوصار الايمان ضروريا ولأعرضواعن التدابير والصنائع ونحوهما بما يتوقف عليه بقاءنوعه . فانقلت «من» للعقلا . فانحصر السماع على الملائك قلت نعم وقيل المراد منه العقلاء وغيرهم وغلب جانب العقل وهذا أظهر . النووى : مذهب أهل السنة إثبات عذاب القبر لأن العقل لايمنعه والشرع ورد به فوجب قبوله ولا يمنع منه تفرق الاجزاء فان قيل نحن نشاهد الميت على حاله فكيف يسأل ويقعد ويضرب؟ فالجوابانهغير متنع كالنائم فانه يجد ألما ولذة ونحن لانحسه وكذا كان جبريل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدركه الحاضرون وأما الاقعاد فيحتمل أن يكون مختصا بالمفبورولاامتناع في أن يوسع له فى قبره فيقعد ويضرب بالمطرفة . القاضى البيضاوى : الله تعالى يعلق روحه بجزئه الأصلى الباقى من أول عمــــره إلى آخره والبنية ليست شرطا عندنا للحياة فلا يستبعد تعليق الروح بكل جزيرمن الأجزاء المتفرقة في المشارق والمفارب فان تعلقه ليس على سبيل الحلول حتى يمنعه الحلول في جزء من الحلول في آخر ﴿ باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة ﴾ أي بيت المقدس . قوله ﴿ محمود ﴾ عَمْهُو دُ حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرْ عَنِ ابْنِ طَاوُس عَنْ أَبِيهُ عَلَيْهُمَا السَّلَامُ فَلَمَّا عَبْدِ لَا يُرِيدُ المُوْتَ فَرَدَّ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَ اللهَ عَيْدَ لَا يُرِيدُ المُوْتَ فَرَدَّ اللهُ عَلَيْهُ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعْ فَقُلُ لَهُ يَضَعْ يَدَهُ عَلَى مَتْنَ ثُور فَلَهُ بُكُلِّ مَا غَطَتْ بِهِ عَلَيْهُ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعْ فَقُلُ لَهُ يَضَعْ يَدَهُ عَلَى مَتْنَ ثُور فَلَهُ بُكُلِّ مَا غَطَتْ بِهِ عَلَيْهُ مَنْ أَوْ وَ فَلَهُ بُكُلِّ مَا غَطَتْ بِهِ يَدَهُ بِكُلِّ شَعْرَة سَنَةٌ قَالَ أَى رَبِّ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ الْمَوْتُ قَالَ وَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَلَو كُنْتُ ثُمَّ لَأَوْنَ مَنَ اللهُ عَلَيْهُ مَنَ اللهُ عَلَيْهُ مَنَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَلَو كُنْتُ ثُمَّ لَأَرْ يَتُكُمْ أَفَرَدُهُ إِلَى جَانِ الطَّرِيقِ عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْرِي عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَلَو كُنْتُ ثُمَّ لَأَوْنَهُ مَنْ أَنْ وَمُنَالًا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَو كُنْتُ ثُمَّ لَأَوْنَهُمْ أَفَرَدُهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ عِنْدَ الْكُثِيبِ الْأَحْرِي عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فَلَو كُنْتُ ثُمَّ لَا لَهُ أَوْلُونُ كُنْتُ ثُمَّ لَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَلَو عَنْدَ الْكُثِيبِ الْأَوْمُ لَا لَهُ عَلَى مَا لَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَلَو كُنْتُ ثُمَّ لَوْمُ كُنْتُ ثُمَّ لَا لَهُ وَلَا لَهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَلَو عَلَى اللهُ عَلَو اللهُ عَلَى اللهُ عَلَوْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَوْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

أى ابن غيلان بفتح المعجمة مر في باب النوم قبل العشاء (ابن طاوس) هو عبدالله في باب المرأة تحيين قوله (صكه) أى ضربه بحيث فقاً عينه يدل عليه لفظ (فردالله عينه) قيل أناه في صورة الآدمى فلما فقاً عينه رده الله الى صورته التي هو عليها أورداليه عين الصورة البشرية ليرجع اليه على كال الصورة فيعتبر موسى عليه السلام بذلك قوله (قال) أى موسى يارب ثم بعد ذلك السنوات ما يكون و (يدنيه) أى يقربه (من الآرض المقدسة) أى بيت المقدس دنوا لو رمى رام بحجر من ذلك الموضع الذي هو الآن موضع قبره لوصل إلى بيت المقدس. قوله (الكثيب) أى الرمل المجتمع وفيه أن قبر موسى عليه السلام ثمت و ان الملك يتشكل بصورة الانسان الخطابى: فان قيل كيف بحوز أن يفعل موسى الملك مثل هذا الصنيع أو كيف تصل يده اليه أو كيف لا يقبض الملك روحه ولا يمضى أمر الله فيه كا قلت اكرم الله موسى عليه السلام في حياته بأمور افرده بها فلمادنا موته لطف أيضاله بأن لم يأمر الملك أن يأخذ روحه قهرا لكن ارسله على سبيل الامتحان في صورة البشر فاستنكر موسى شأنه ودفعه عن نفسه فاتى ذلك على عينه التي ركبت في صورته البشرية التي جاء فيها دون الصورة الملكية وقد عن نفسه فاتى ذلك على عينه التي ركبت في صورته البشرية التي جاء فيها دون الصورة الملكية وقد كان في طبع موسى صلوات الله وسلامه عليه حدة روى أنه كان إذا غضب اشتعلت قلنسوته نارا وقد جرت السنة بحفظ النفس ودفع العنرر ومن شريعة نا أن من اطلع على حرم قوم حل لهم أن

> بناء المسجد علم القبر

ا بَنَاءِ الْمُسْجِدِ عَلَى الْقَبْرِ صَرَبُنَ إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهُ عَنْ عَائِشَةً رَضَى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَا الشَّكَى النَّيِّ صَلَى اللهُ عَنْها قَالَتْ لَمَا الشَّكَى النَّيِّ صَلَى اللهُ عَلْها مَا يَهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ ذَكَرَتْ بَعْضُ نَسَائِه كَنِيسَةً رَأَيْهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا مَا رِيَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَتْ بَعْضُ نَسَائِه كَنِيسَةً رَأَيْهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا مَا رِيَةُ

يدفهوه ولو انفقات عنه بذلك ثم رد الله عليه عينه ليملم موسى إذا صحة عينه انه من عند الله فلهذا استسلم حينتذ وطاب نفسا لقضاء الله الذى لابد من لقائه . النووى : فان قلت كيف جاز عليه فق. عين الملك؟ قلت لا يمتنع أن يأذن الله تعالى له فى هذه اللطمة ويكون ذلك امتحانا للظلوم والله تعالى يفعل ما يشاء أو أنه لم يعلم أنه ملك من عند الله فظن انه رجل قصده فدفعه عن نفسه فأدت المدافعة إلى الفق. فان قيل فقد عرف موسى حين جاءه ثانياانه ملك الموت فالجواب أنه أناه في المرق الثانية بعلامة علم بها أنه هو فاستسلم وأما سؤاله الادناء فلشرفها ولفضيلة من فيها من المدفونين من الانبياء قالوا ولم يسأل نفس بيت المقدس لأنه خاف أن يكون قبره مشهورا عندهم فيفتتن به الناس وفيه استحباب الدفن في المواضع الفاضلة والقرب من مدافن الصالحة ( باب فيفتتن به الناس وفيه استحباب الدفن في المواضع الفاضلة والقرب من مدافن الصالحة ( باب الدفن بالليل ) قوله ( دفن ) بلفظ المجمول ( وعثمان بن أبي شيبة ) بفتح المعجمة ضد الشباب الدفن بالمناب عليه وسلم واصحابه عليه فان قلت هذا تكرار لقوله صلى الله عليه وسلم . قلت : ذلك بحمل وهذا تفصيل لاحواله . قوله ( اشتكى ) أي مرض (ومارية ) بكسرالرا وخفة التحتانية علم الكنيسة تفصيل لاحواله . قوله ( اشتكى ) أي مرض (ومارية ) بكسرالرا موخفة التحتانية علم الكنيسة تفصيل لاحواله . قوله ( اشتكى ) أي مرض (ومارية ) بكسرالرا موخفة التحتانية علم الكنيسة

وَكَانَتُ أُمْ سَلَمَةً وَأُمْ حَبِيبَةً رَضَى الله عَنهُمَا أَتَنَا أَرْضَ الْحَبَشَةِ فَلَا كَرَا مَن حُسنهَا وَتَصَاوِيرَ فِيهَا فَرَفَعَ رَأْمَهُ فَقَالَ أُولِئكَ إِذَا مَاتَ مُنهُمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَوَ عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ ثِلْكَ الصَّورَةَ أُولِئكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عَنْدَ اللهِ مَسْجِدًا ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ ثِلْكَ الصَّورَةَ أُولِئكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عَنْدَ اللهِ .

حَدَّثَى ابْنُ شَهَابَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ كَعْبَ بْنِ مَالِكُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجَلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أَحُد فِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمْرَ بَدَفْهُمْ فِي دَمَا مُهِمْ قَدَّمَهُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَمْرَ بَدَفْهُمْ فِي دَمَا مُهُمْ وَلَمْ يَعْسَلُوا وَلَمْ يُصَلَّى عَلْهُ اللّهِ بْنُ يُوسَفَّى حَدَّانَا اللّهُ فَ حَدَّثَنَا اللّهُ فَ حَدَّثَنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَعْسَلُوا وَلَمْ يُصَلَّى عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَعْسَلُوا وَلَمْ يَصَلَّى عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَعْسَلُوا وَلَمْ يَصَلَّى عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَعْسَلُوا وَلَمْ يَصَلَّى عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْمِى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَا فَصَلَّى عَلَى أَلْهُ أَوْلُ أَحُد صَلَاتَهُ عَلَى اللهُ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْمِى الآنَ وَاللهِ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْمِى الآنَ

الشهيد . قوله (عبدالرحمن بن كعب بن مالك ) أبو الخطاب الانصارى السلى المدنى . قوله (أيم ) أى القتلى وفى بعضها أيهما أى الرجلين فيه جواز التكفين للرجلين فى ثوب واحد عند الضرورة وتقديم الافضل إلى جدار اللحدوأن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه . قال المظهرى فى شرح المصابيح معنى ثوب واحد قبرواحد إذ لا يحور تجريدهما بحيث تنلاقى بشر تاهما و معنى (شهيد عليهم ) أى أشهدهم بأنهم بذلوا أرواحهم بقه تعالى قوله (يزيد) من الزيادة (ابن أى حبيب) ضداا مدوو (أبو الخير) ضد الشر تقدما فى باب السلام من الإسلام و عقبة » بضم المهملة و سكون القاف و بالموحدة (ابن عامر) الجهنى المصرى الأمير الشريف الفصيح المقرى الفرضى مرفى باب من صلى فى فروج حرير . قوله ( فرط ) بفتح الراء هو المتقدم فى طلب الماء يقال فرطت القوم إذا تقدمتهم المرتاد على من مات حتف أنفه واليه ذهب أبو حنيفة وأول الخبر فى ترك الصلاة عليهم يوم أحد على معنى على من مات حتف أنفه واليه ذهب أبو حنيفة وأول الخبر فى ترك الصلاة عليهم يوم أحد على معنى

وَإِنِّى أَعْطِيتُ مَفَا تِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ أَوْمَفَا تِيحَ الْأَرْضِ وَإِنِّى وَاللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا

۱۲۰۷ دفن الوجلين والثلاثة في قبر اللَّيْثُ حَدَّثَنَا ابْنُ شَهَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بِ كَعْبِ أَنَّ جَابِرَ بِنَ عَبْدِ اللهِ اللَّهِ فَي قَبْرِ حَرَثُنَا ابْنُ شَهَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بِن كَعْبِ أَنَّ جَابِرَ بِنَ عَبْدِ اللهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ عَنْهُ عَبْدَ اللَّهِ عَنْهُ وَسَلَّمَ كَانَ بَحْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ وَسَلَّمَ كَانَ بَحْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنَ وَضَى اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بَحْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ وَسَلَّمَ كَانَ بَحْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنَ مِنْ قَتْلَى أُوحِدَ

۱۲٦۸ من لم ير غسل الشهدأم النَّهُ مَنْ لَمْ يَرَ غَسْلَ الشُّهَدَاءِ صَرَبُنَا أَبُو الْوَلَيدِ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ الْنِ شَهَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ كَعْبِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْفَنُوهُمْ فِي دَمَا يَهِمْ يَعْنِي يَوْمَ أُحُد وَلَمْ يُغَيِّلُهُمْ

اشتغاله عنهم وقلة فراغه لذلك وكان يوماصعبا على المسلمين فهذروا بترك الصلاة عليهم. النووى: صلى على أهل احداى دعا لهم بدعاء صلاة الميت والفرط هو الذى يتقدم الواردة ليصلح لهم الحياض والدلاء ونحوها فعنى فرطكم على الحوض سابقكم اليه كالمهى، له وفيه تصريح بأن الحوض حوض حقيقى وأنه مخلوق موجود اليوم (المفاتيح) جمع المفتاح ومنهم من روى بحذف اليا، فهوجمع المفتح وفيه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث ملكت امته خزائن الارض وانها لا ترتد جملة وقد عصمها من ذلك و ان التنافس أى التحاسد والتناحل قدوقع وفيه جو از الحلف من غير استحلاف لتفخيم الشى، و توكيده . قوله ( سعيد ) الملقب بسعدويه البزاز مر فى باب الماء الذى يغسل به الشعر فى كتاب الوضوء . قوله ( كان يجمع ) فان قلت :هذا الجمع أعم من أن يكون فى القبر أو به الشعر فى كتاب الوضوء . قوله ( كان يجمع ) فان قلت :هذا الجمع أعم من أن يكون فى القبر أو فى الكفن . فلت : ان كان فى الكفن فهو مستلزم للجمع فى القبر فيدل على التقديرين على الرجمة ,

في اللحد

إِ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي نَاحِيَة وَكُلُّ جَاثِر مُلْحَدُ الْمَتَحَدّا مَعْدلاً وَلَوْكَانَ مُسْتَقَمّاكَانَ ضَريحًا حَرَثْنَ ابْنُ مُقَاتِل أَخْبَرَنَا عَبُدُ الله أَخْبِرَنَا لَيْثُ ابْنُ سَعْد حَدَّثَني ابْنُ شَهَابِ عَنْ عَبْد الرَّحْمٰن بن كَعْب ابن مَالك عَنْجَابِر بن عَبْد الله رَضَى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ إِلرَّجَلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُد فى تُوب وَاحد ثُمَّ يَقُولُ أَيُّهم أَكْتُرُ أَخْذًا لْلُقُرْآنَ فَاذَا أُشِيرَ لَهُ ۚ إِلَى أَحَدَهُمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدُ وَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هُوُلَا. وَأَهَرَ بَدَفْنَهُمْ بِدِمَاتُهُمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهُمْ وَلَمْ يُغَسَّلُهُمْ . وَأَخْبَرَنَا الْأُوْزَاعِيُّ عَنِ الْزُّهُرِيِّ عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَقَتْلَى أُحُد أَى هُولًا ۚ أَكْثَرُ أَخْذًا لَلْقُرْآنَ فَاذَا أَشيرَ لَهُ إِلَى رَجُلِ قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ قَبْلَ صَاحِبِهِ وَقَالَ جَابِرٌ فَكُفَّنَ أَبِي وَعَمَّى في

﴿باب من يقدم فى اللحد﴾ هو بالتسكين الشق فى جانب القبر و الالحاد الميل و ﴿ ملتحدا ﴾ أى المذكور فى القرآن وهو قوله تعالى ﴿ ولن تجدمن دونه ملتحدا ﴾ أى ملتجاً تعدل اليه ﴿ ولوكان ﴾ أى القبرأو الشق. قوله ﴿ وأخبرنا الأوزاعى ﴾ أى قال عبدالله وأخبرنا الأوزاعى و ﴿ النمرة ﴾ بردة من صوف يلبسها الاعراب وهى بكسر الميم و سكونها و يجوز كسر النون مع سكون الميم . قوله ﴿ عمى ﴾ قيل هذا تصحيف أو وهم لأن المدفون مع أبيه هو عمرو بن الجموح الانصارى الحزرجى السلمى و يحتمل أن يجاب انه أطلق العم عليه مجازا كما هو عادتهم فيه لاسيا وكان بينهما قرابة قال فى الاستيعاب كان عمرو على أخت عبد الله هند بنت عمرو بن حرام وقال النووى أن عبد الله وعمرا كانا صهرين عمرو على أخت عبد الله هند بنت عمرو بن حرام وقال النووى أن عبد الله وعمرا كانا صهرين

نَمْرَة وَاحَدَة وَقَالَ سُلَيْمَانُ بُنُ كَثِيرِ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرًا رَضَى اللهِ عَنهُ

۱۲۷۰ الاذخر والحشبش في القبر

قوله ﴿ سليمان بن كثير ﴾ ضد القليل العبدرى أبو محمد قال النسائى ليس به بأس الا فى الزهرى واعلم أن الفرق بين هذه الطرق أن الليث ذكر عبد الرحمن واسطة بين الزهرى وجابر والاوزاعى لم يذكر الواسطة بينهما وسليمان ذكر واسطة مجهولا ﴿ باب الاذخر ﴾ بكسر الحاء نبت طيب الرائحة و ﴿ الحلا ﴾ بفتح المعجمة مقصور الرطب من الكلاء كما أن الحشيش اسم لليابس منه و ﴿ لا يختل ﴾ أى لا يجزو لا يقطع و ﴿ اللقطة ﴾ بفتح القاف و سكونها الملقوط و المرادمنه الساقطة و لا يحل التقاطما فيما إلا لمن يعرفها أبدا و لا يتملكها أصلا بخلاف سائر البلاد فانها تحل لمن يعرفها سنة . قوله ﴿ أبان ﴾ بفتح الهمزة و بالموحدة الحفيفة ﴿ لمان يَفْتُ الْهُمُورَةُ وَ مِنْ جَمَّ الصَائِحُ . قوله ﴿ أبان ﴾ بفتح الهمزة و بالموحدة الحفيفة

> ۱۲۷۱ هل يخرج الميث من القبر لعلة

إِ حَدِّ اللهِ حَدَّ أَمَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُ وَ سَمَعْتُ جَابِرَ بْنِ عَبْدَ اللهِ رَضَى اللهُ عَمْرُهُ سَمَعْتُ جَابِرَ بْنِ عَبْدَ اللهِ رَضَى اللهُ عَمْرُهُ سَمَعْتُ جَابِرَ بْنِ عَبْدَ اللهِ رَضَى اللهُ عَمْرُهُ عَمْرُهُ سَمَعْتُ جَابِرَ بْنِ عَبْدَ اللهِ رَضَى اللهُ عَمْرُهُ عَمْرَهُ وَسَلَمَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي بَعْدَ مَا أَدْخِلَ حُفْرَتُهُ قَالَ أَنَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي بَعْدَ مَا أَدْخِلَ حُفْرَتُهُ فَأَمْرَ بِهِ فَأَخْرِجَ فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَنَفَتَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ وَأَلْبَسَهُ قَيْصَهُ فَأَمْرَ بِهِ فَأَخْرِجَ فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتِيهِ وَنَفَتَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ وَأَلْبَسَهُ قَيْصَهُ فَاللهُ أَعْلَى وَمَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَبْدَ الله يَا رَسُولَ اللهَ أَلْبِسُ أَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَلَالُ لَهُ ابْنُ عَبْدَ الله يَا رَسُولَ اللهُ أَلْبِسُ أَيْ

(ابن صالح ) أبو بكرمات كهلاو ( الحسن بن مسلم ) بلفظ الفاعل من الاسلام تقدم في باب من بدأ بشق رأسه في الغسل و (القين ) بفتح القاف هو الحداد أي يحتاج اليه القيز في وقود الناروفي القبور ليسد به فرج اللحد المتخللة بين المبنات وفي سةوف البيوت ليجعل فوق الاخشاب ومضى مباحث الحديث من فنون العلم في باب كتابة العلم وقبله قريبا منه ( باب هل يخرج الميت من القبر ) . قوله (عمرو ) أي ابن دينار و ( عبدالله بن أبي ) بضم الهمزة وفتح الموحدة وشدة التحتانية ابن سلول و ( حفرته ) أي في قبره . قوله ( فالله أعلم ) جملة معترضة أي هو أعلم بسبب الباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أباه قيصه و الحكمة فيه وكان قد كسا العباس قمصيا يوم بدر فلعله أراد مكافأته لصنيعه . قوله ( أبو هرون ) هو موسى بن أبي عيسى الحناط بفتح المهملة وشدة النون و بالمهملة المدنى قال الفياني أبي ذكره في الجامع في كتاب الجنائز في باب هل يخرج الميت من القبر في قصة ابن سلول فقط . قوله ( ابن عبد الله ) اسمه أيضا عبد الله و هو كان رجلاصالحا مخاصا و ( صنع )

مَّيهَكَ الَّذِي يَلَى جَلْدَكَ قَالَ سُفْيَانُ فَيُرَوْنَ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْبُسَ عَبْدَ الله قَمِيصَهُ مُكَافَأَةً لَى صَنَعَ صَرَتُ مُسَدُّدُ أَخْبَرَنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَضَّل ١٢٧٢ حَدَّ ثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَـلِّمِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَكَا حَضَرَ أُحَدُّ دَعَانِي أَبِي مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ مَا أَرَانِي إِلَّا مَقْتُولًا فِي أُوَّلَ مَنْ يُقْتَلُ مِنْ أَسْحَابِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّى لَا أَتُرْكُ بَعْدَى أَعَزَّ عَلَىَّ مَنْكَ غَيْرَ نَفْس رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنَّ عَلَىَّ دَيْنًا فَأَقْضِ وَاسْتَوْصِ بِأَخُوَ اتكَ خَيْرًا فَأَصْبَحْنَا فَكَانَ أُوَّلَ قَتيل وَدُفنَ مَعَهُ آخَرُ فى قَبْر ثُمَّ لَمْ تَطبْ نَفْسَى أَنْ أَثْرُكُمُ مَعَ الْآخَرِ فَاسْتَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سَنَّهَ أَشْهُرُ فَاذَا هُوَ كَيُوْمٍ وَضَعْتُهُ هُنَيَّةً غَيْرَ أَذْنه حَدِّ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرِ عَنْ شُعْبَةً عَن ابْن ابَّي نَجَيح عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ دُفِنَ مَعَ أَبِي رَجُلٌ فَلَمْ تَطَبْ نَفْسَى

أى ابن سلول من كسوته عباسا قمصيا حيث أسر فى بدر ولم يكن فى الصحابة قميص بقدر العباس الا قميصة ومرث الحركاية فى باب القميص الذى يكف. قوله ﴿ بشر ﴾ بكسر الموحدة وسكون المعجمة ﴿ ابن المفضل ﴾ بفتح الضاد المعجمة الشديدة من مرارا . قوله ﴿ استوص ﴾ أى اطاب الوصل ﴿ باخو اتك خيرا ﴾ يقال وصيت الشيء بكذ اإذ اوصلته به و ﴿ هنية ﴾ مصغر الجنة و مر تحقيق معناه فى باب ما يقرأ بعد التكبير وفى بعضها هيئة أى صورة قال ابن بطال أى اقبل وصيتى بالخير اليهن والهنة كناية عن الشيء الحقير قال الفاضى عياض : الصواب فيه نسخة النسفي وهو غيرهنية فى أذنه بقديم غير على هنية و معناه غيراثر يسير فى أذنه حصل فيه بسبب التصاقها بالأرض . قوله ﴿ سعيد بسبب التصاقها بالأرض . قوله ﴿ سعيد

حَتَّى أَخْرَجتُه فِجُعَلتُـه فَى قَبْر عَلَى حَدَّة

المحدرالذي بالمجد و الشَّقّ في الْقَبْر صَرْبًا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا

اللَّيْثُ بْنُ سَعْدَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰن بْن كَعْب بْن مَالك عَنْ جَارِ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضَىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدِثُمَّ يَقُولُ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنَ فَاذَا أَشيرَ لَهُ إِلَى أَحَدهُمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْد فَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هُولًا. يَوْمَ الْقيَامَة فَأَمَرَ بدَفْنهم بدمائهم وَلَمْ يَغْسُلْهُمْ

الصُّبُّ الْاسْلَامُ وَقَالَ الْحَسَنُ وَشُرَيْحُ وَ إِبْرَاهِيمُ وَقَتَادَةُ إِذَا أَنَّلَمَ أَحَدُهُمَا فَالْوَلَدُ مَعَ الْمُسْلَمُ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاس رَضَى اللهُ عَنْهُمَا مَعَ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَكُمْ يَكُنْ مَعَ أَبِيهِ عَلَى دين قَوْمه وَقَالَ الْاسْلَامُ يَعْلُوا وَلَا يُعْلَى صَرْثُنَا عَبْدَانُ

أَخْسَرَنَا عَبْدُ الله عَنْ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالَمُ بَنُ عَبْدُ اللهُ أَنَّ ابْنَ

ابن عامر ﴾ تقدم في باب الصلاة في كسوف القمر و﴿ عبدالله بن أَنْ يَجْبِحِ ﴾ بفتح النونوكسر الجيم وسكون التحتانية وبالمهملة في بابالفهم في العلم ﴿رجل﴾هو عم جابرو ﴿على حدهُ﴾ نحو العدة بتخفيف الدال أي على حيالة أي منفر دا ﴿ باب إذا أسلم الصي فمات ﴾ . قوله ﴿ شريح ﴾ بضم

عُمَّرَ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرُهُ أَنَّ عُمَرَ انْطَلَقَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ فَ وَقَدْ وَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْعَبْيَانِ عِنْدَ أَطُم بَى مَغَالَةَ وَقَدْ وَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَنْدَ أَطُم بَى مَغَالَةَ وَقَدْ وَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسُولُ اللهِ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَا ذَا تَرَى قَالَ ابْنُ صَيَّادَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْكَ الْأَمْنُ مُمَّ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

المعجمة والحاء المهملة تقدم فى باب الاغتسال وربط الاسير فى المسجد. قوله ﴿ قبل ﴾ بكسر القافى أى جهة ﴿ والاطم ﴾ بضم الهمزة والطاء مضمومة وساكنة الحصن ﴿ مغالة ﴾ بفتح الميم وخفة المعجمة قال القاضى وبنو مغالة كل ما كان على يمينك إذا وقفت آخر البلاد مستقبل مسجد رسول الله صلى الله عليه و ﴿ الحلم ﴾ بضم اللام وسكونها و ﴿ الاميون ﴾ ما المرب و ﴿ رفضه ﴾ بالفاء و بالمعجمة أى ترك سؤال الإسلام ليأسه منه حينذ ثم شرع فى سؤاله عما يرى و فى بعضها باهمال الصاد فقيل معناه الضرب بالرجل مثل الرفس بالمهملة و فى بعضها رصه أى ضغطه حتى ضم بعضه الى بعض ومنه ﴿ كَانه بنيان مرصوص ، فان قلت كيف طابق هذا الجواب أتشهد قلت لماأراد أن يلزمه و يظهر القوم كذبه فى دعوى الرسالة اخرج الكلام مخرج الكلام المنصف يعنى آمنت برسله فان كنت رسولا صادقاً فى دعوى الرسالة اخرج الكلام أومن بكوان كنت كاذبا وخلط الامر عليك فلا لكنك خلط عليك فاخساً و لا تعد طورك حتى تدعى الرسالة و ﴿ خبينا ﴾ بوزن فعيل وخبا عليك فاخساً و لا تعد طورك حتى تدعى الرسالة و ﴿ خبينا ﴾ بوزن فعيل وخبا

فَقَالَ اخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُو قَدْرَكَ فَقَالَ عُمْرُ رَضَى اللهُ عَنْهُ دَغْنَى يَا رَسُولَ الله أَضْرِبْ عَنْقَهُ فَقَالَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطْ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمُ مَنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطْ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمُ مَنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطْ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمُ مَنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَابْنَ عُمْرَ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا يَمُونُ انْطَلَقَ بَعْدَ ذَلِكَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَابْنَ عَيْدُ ابْنُ كَعْبِ إِلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَابْنَ صَيَّادِ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَسْمَعَ مِن ابنِ صَيَّادِ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَسْمَعَ مِن ابنِ صَيَّادِ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَسْمَع مِن ابنِ صَيَّادِ شَيْعًا فَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَهُو مُضَاعِحِعُ يَعْنِي فِي قَطِيفَة مِنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَهُ مُعْطِيفَة وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَهُو مُعْطِيفَة وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللَّهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَعُوا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمْ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللهُ وَاللَّهُ وَلَاللَهُ وَاللَه

بوزن فعل . قوله ﴿ الدخ ﴾ بضم الدال وتشديد الخاء الدخان وهو لغة فيه بعض نسخ البخارى قال أبو عبد الله أراد أن يقول الدخان فلم يمكنه لآنه كان فى لسانه شيء قيل له فهو الدجال الآكبر قال لا وكان ولدله وكان بهوديا وكان حج أيضا انتهى وزعم بعضهم أنه أراد أن يقول فزجره رسول الله صلى الشعليه وسلم أو هاب منه فلم يستطع أن يخرج الكلمة تامة الخطابي : لامه فى للدخان ليس هنا لآنه ليس عا يخبأ فى كم أو كف بل الدخ نبت موجود بين النخيلات إلا أن يكون معنى خبأت اضهرت لك اسم الدخان والمشهور أنه أضمرله آية الدخان وهى قوله تعالى وفار تقب يوم تأتى السها مبدخان مبين » وقيل كانت الآية مكتوبة فى يده صلى الله عليه وسلم وهو لم يهتد منها إلا لهذا اللفظ الناقص على عادة الكهنة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم له لن تجاوز قدرك وقدر أمثالك من الكهان الذين يحفظون من القاء الشيطان كلمة و احدة من جملة كثيرة مختلطة صدقاً وكذباً بخلاف الآنبياء فانهم يوحى اليهم من عسم الفيب وتحقيق الحقائق و اضحاً جلياً . قوله ﴿ اخساً ﴾ بالهمزة يقال خساً يوحى اليهم من عسم الفيب وتحقيق الحقائق و اضحاً جلياً . قوله ﴿ اخساً ﴾ بالهمزة يقال خساً الواو تخفيفاً أو بتأويل لن يمنى لاأولم قال ابنمالك في مشهدمن الشواهد: الجزم بلن الغة حكاها الكسائي. الواو تخفيفاً أو بتأويل لن يمنى هو أولم قال ابنمالك في مشهدمن الشواهد: الجزم بلن الغة حكاها الكسائي. أولم خال يكن هو ﴾ لفي فه هو موضع إياه أولم بين الديكن هو ك الفيطه هو تأكيد للضمير المستتر وكان تامة أو وضع هو موضع إياه أولم بينكون المعجمة وكسر الفوقائية و باللام أي يطلب ابن صياد مستغفلا له ليسمع شيئا من

لَهُ فَيَهَا رَمْزَةٌ أَوْ زَمْرَةٌ فَرَأَتُ أَمُّ ابِنَ صَيَّاد رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ لِابْنِ صَيَّاد يَا صَافَ وَهُوَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ هَٰذَا كُمَنَّةُ مَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَمُرَمَةٌ وَقَالَ عُقَيْلُ وَمُرَمَّةٌ وَقَالَ مُعْمَرُ رَمْزَةٌ صَرَّتُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَقَعَدُ عَنْدَ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَعُودُهُ فَقَعَدَ عَنْدَ وَأَلِيهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَعُودُهُ فَقَعَدَ عَنْدَ وَأَلِيهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَعُودُهُ فَقَعَدَ عَنْدَ وَأَسِهِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَعُودُهُ فَقَعَدَ عَنْدَ وَأَسِهِ

كلامه الذى يقوله فى خلوته ويعلم هو والصحابة حاله فى انه كاهن ونحوه و ﴿ القطيفة ﴾ كساء مخلو ﴿ صافى ﴾ بالمهملة والفاء المضمومة والمكسورة فهو مرخم الصافى وبالوقف ساكنا ، قوله ﴿ فَثَارَ ﴾ أى نهض من مضجعه ﴿ و بين ﴾ أى ماعنده وما فى نفسه قيل معناه لوتركته بحيث لا يعرف قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يندهش عنه بين لكم باختلاف كلامه ما يهون عليكم شأنه. الخطابى: فان قيل لم لم يترك الني صلى الله عليه وسلم عمر رضى الله عنه أن يضرب عنقه مع أنه ادى بحضرته النبوة فالجواب انه كان غير بالغ أو أنه كان في أيام مهادنة اليهود وحلفائهم الإنه صلى الله عليه وسلم بعد قدومه المدينة كتب بينه وبين اليهود كتاب صلح على أن يتركوا على أمرهم وكان ابن صياد منهم وأما امتحانه بما خبأه له فلانه كان يبلغ ما يدعيه فأراد إظهار بطلان حاله للصحابة وانما كان الذى جرى على لسانه فى الجواب شيئا القاه الشيطان اليه حين سمع الذي صلى الله عليه وسلم يراجع به أصحابه قبل دخوله النخل قال ولفظ لن تعدو قدرك يحتمل أن يراد انه لن يبلغ قدره وحى الانبياء ولا إلهام الاولياء وأن يراد أنه لم يسبق تمدر الله فيه وفى أمره . قوله ﴿ عقيل ﴾ بضم المهملة قال ابن بطال: رفضه أى نحاه ورماه ﴿ وبأتيني صادق وكاذب ﴾ أى أرى الرؤبا فربما المهملة قال ابن بطال: رفضه أى نحاه ورماه ﴿ وبأتيني صادق وكاذب ﴾ أى أرى الرؤبا فربما المهملة قال ابن بطال: رفضه أى نحاه ورماه ﴿ وبأتيني صادق وكاذب ﴾ أى أرى الرؤبا فربما

فَقَالَ لَهُ أَسْلُمْ فَلَظُرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُو عَنْدَهُ فَقَالَ لَهُ أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ الْمَدُ لِلهَ الَّذِي أَنْقَدَهُ مِنَ النَّارِ صَرَّمَ النَّهِ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ الْمَدُ لِلهَ الَّذِي أَنْقَدَهُ مِنَ النَّارِ صَرَّمَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ كُنْتُ أَنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ عَبَيْدُ الله سَمَعْتُ ابْنَ عَبْسِ رَضَى الله عَنْهُمَا يَقُولُ كُنْتُ أَنَّا وَأَي مِنَ المُسْتَضَعَفِينَ أَنَّا مِنَ الْولدان عَبْسِ رَضَى الله عَنْهُمَا يَقُولُ كُنْتُ أَنَّا وَأَي مِنَ المُسْتَضَعَفِينَ أَنَّا مِنَ الْولدان عَبْسِ رَضَى النِّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ كُنْتُ أَنَّا وَأَي مِنَ المُسْتَضَعَفِينَ أَنَّا مِنَ الْولدان عَلَى مَنْ النِسَاءِ مَرَّمَ فَى وَإِنْ كَانَ لَغَيَّةً مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى غَيْرِ الْاسْلَامِ إِذَا عَلَى عَيْرِ الْاسْلَامِ إِذَا عَلَى عَيْرِ الْاسْلَامِ أَوْ أَبُوهُ خَاصَةً وَإِنْ كَانَتُ أَمْهُ عَلَى عَيْرِ الْاسْلَامِ إِذَا عَلَى عَيْرِ الْاسْلَامِ أَوْ أَبُوهُ خَاصَةً وَإِنْ كَانَتُ أَمْهُ يَسْتَهِلٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ مِنْ أَنْهُ مُنْ مَنْ أَجْلِ أَنَهُ مُنْ أَجْلِ أَنَّهُ مُنْ أَنْقُ الْمَالَامِ الْمَالَامِ الْمَالَامِ النَّالَةُ مُنْ مَنْ أَجْلِ أَنْهُ مُنْ أَمْ يَسْتَهِلٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ مُنْ أَجْلِ أَنَّهُ مُنْ أَجْلِ أَنَّهُ مُنْ أَجْلُ فَالْ أَنْهُ مُنْ أَمْ يَسْتَهُلُّ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ مُنْ أَمْ يَسْتَهِلُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ مُنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ الْمُنْ أَعْلَى مَنْ أَمْ يَسْتَهُلُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ مُنْ أَمْ يَسْتَهُلُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ مُنْ أَنْ أَنْهُ مُنْ أَمْ يَسْتَهُلُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ مُنْ أَنْهُ أَلَامُ لَا عُلْمُ اللهُ عَلَى مَنْ لَمْ يَسْتَهُلُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ مُنْ أَلَا اللهُ اللهُ عَلَى مَنْ أَمْ يُسْتَهُ لُ مِنْ أَمْ يَسْتَهُ لُنَا مُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَنْ لَا اللهُ عَلَى مَنْ أَمْ يُسْتَهُ لُولُولِهُ اللهُ عَلَى مَنْ أَمْ يُسْتَعُلُولُ اللهُ عَلَى مَنْ أَمْ يُسْتَهُ لُلُهُ مُنْ أَلَالُا مُنَالِمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَى مَا أَنْ فَا أَنْ اللّهُ عَلَى مَا أَمْ اللّهُ عَلَى مَا أَلُولُ اللهُ اللّهُ عَلَى مَالِمُ اللّ

تصدق وربما تكذب و ﴿ خبيثا ﴾ أى شيئا لا يطلع عليه و ﴿ فلن تعد ﴾ أظنه هولغة قوم بجزمون بلن و ﴿ الزمرة ﴾ فعلة من المزمار و ﴿ الرمزة ﴾ فعلة من رمزأى أشار و الرمرة بالمهملتين الحركة وهذا بمعنى الصوت الحنى و كذا الزمزة بالزاى قال العلما. قضيته مشكلة و أمره مشتبه فى أنه هو الدجال المشهور أم غيره ولاشك أنه دجال من الدجا جلة ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع بأنه الدجال ولا غيره و لهذا قال ان يكن هو قال البهتي يحتمل أنه كالمتوقف فى أمره ثم جاءه البيان انه غيره كا صرح به فى حديث تميم الدارى وفيه كشف حال من يخاف مفسدته و تفتيش الامام الأمور المهمة بنفسه . قوله ﴿ عبيدالله ﴾ بنأ بي زيد من الزيادة مرفى باب وضع الماء عندا لحلاء و ﴿ المستضعفين ﴾ أى المراد بقوله تعالى و إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان » وهم الذين أسلموا بمكة وصدهم المشركون عن الهجرة فبقوا بين أظهرهم مستضعفين يلقون منهم الآذى الشديد . قوله ﴿ لفية ﴾ مشتق من الغوابة وهي الضلالة كفرا أو غيره وأيضايقال لولد الزنا ولد الغية ولغيره ولد الرشدة فالمرادمنه وإنكان المولود لكافرة أولزانية ﴿ ويدعى ﴾ جملة حالية ﴿ استمل ﴾ أى الصي إذا صاح

أَباً هُرَ يُرَةً رَضَى اللهُ عَنْهُ كَانَ يُحَدِّثُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَامِنْ مَوْلُودَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ الْهُومَةُ مَعْمَاءً هَلْ يُعْرَفُونَ فَيَها مِنْ جَدْعَاءً ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ (فَطْرَةَ الله اللهِ عَلَيْها وَ الآية) صَرَّتُنَا عَبْدَ الدَّخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَنْ مَوْلُودَ إِلَّا يُولَدُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَنْ مَوْلُودَ إِلَّا يُولَدُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ مَا مُنْ مَوْلُودَ إِلَّا يُولَدُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مُنْ مَوْلُودَ إِلَّا يُولَدُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مُنْ مَوْلُودَ إِلَّا يُولَدُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مُنْ مَوْلُودَ إِلَّا يُولَدُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَلَودَ إِلَّا يُولَدُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَلَودَ إِلَّا يُولَدُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ (فَطْرَةَ الله التّي فَطَلَ اللهُ عَنْهُ (فَطْرَةَ الله اللهِ الله عَلَى الله عَنْهُ (فَطْرَةَ الله التّي فَطَلَ عَنْهُ (فَطْرَةَ الله اللهِ اللهُ عَنْهُ أَوْهُ اللهُ عَنْهُ (فَطْرَةَ الله اللهِ اللّهُ عَنْهُ (فَطْرَةَ الله التَّي فَطَرَ

عند الولادة و ﴿ صارخا ﴾ حال و كدة من فاعل استهل و ﴿ السقط ﴾ بكسر السين وضمها و فنحها الجنين يسقط قبل تمامه . قوله ﴿ ما من مولود ﴾ من زائدة و مولود مبتدأ و يولد خبره و تقديره مامولود يو جدي على أمر الا على الفطرة وهي لغة الحلقة و المراديم اهنا ما يراد في الآية الشريفة وهي الدين لانه قداعتور ها البيان من أول الآية وهو ﴿ فاقم وجهك المدين ﴾ و من آخر ها و هو ﴿ ذلك الدين القيم ﴾ الكشاف : فطرة الله منصوب بالزمو ا مقدرا و معناه أنه خلقهم قابلين النوحيد و دين الاسلام لكونه على مقتضى العقل و النظر الصحيح حتى لو تركوا و طباعهم لما اختار وا عليه دينا آخر . قوله ﴿ كَا تَنْتُج ) يروى على بناء المفعول الجوهرى : يقال نتجت النافة على ما يسم فاعله تنتج نتاجا و لفظ ﴿ كَا الله مناه الله عنه الله على الفطرة شبها بالبهيمة التي جدعت بعد سلامتها و إما صفة مصدر محذوف أى يغيرانه تغييرا مثل تغييرهم البهيمة السليمة و الأفعال الثلاثة تنازعت في كاعلى التقديرين قوله ﴿ بهيمة ﴾ مفعول ثان لقوله تنتج و ﴿ جماء ﴾ أى تامة الأعضاء غير نافهة الإطراف وسميت به لاجتماع السلامة في أعضائها نعت لها و ﴿ هل تحسون ﴾ صفة أوحال نافهة الإطراف وسميت به لاجتماع السلامة في أعضائها نعت لها و ﴿ هل تحسون ﴾ صفة أوحال النافه المولاد و هل تحسون ﴾ صفة أوحال المولود الم

النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ الله ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ)

• ۲۲۸ إذا قال المشرك صند الموت لاإله إلا الله

المُحْثُ إِذَا قَالَ الْمُشْرِكُ عِنْدَ الْمُوْتِ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ ضَرَّتُ إِسْحَقُ السَّحَقُ السَّحَقُ السَّعَ السَّحَقُ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ قَالَ اللهُ عَنْ صَالِح عَنِ النِي شَهَابِ قَالَ الْخُبَرَنَا يَعْقُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ شَهَابِ قَالَ

أى بهيمة مقولًا فيها هذا القول أي كل من نظر اليها قال هذا القول لظهور سلامتها و ﴿ الجدعا. ﴾ أى التي قطعت أذنها أو أنفها . قوله ﴿ لا تبديل لحلق الله ﴾ فان قلت كيف يصح هذا الحبر وقد حصل التبديل والأبوان يهودان قلت يؤول بان المراد ما ينبغي أن تبدل تلك الفطرة أو مرب شانه أن لا يبدل أو الحبر بمعنى النهيي. الخطاني : المراد من الفطرة الدين وهو الظاهر لولا أن حديث أنى ابن كعب وهو شمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى ﴿ وَأَمَا الْغَلَامُ فكان أبواه مؤمنين ، : وكان طبع يوم طبع كافراً ، وحديث عائشة «ان ذراري المشركين من آبائهم يعارضانه فلا بد من تأويل الحديث بأن المقصود منه الثنـــا. على الدين وحسنه في العقول وقبوله في النفوس بحيث لو ترك الفطرة على حالهـا لاستمر على قبوله وليس من إيجاب حكم الإيمان للمولود بسبيل. النووى: الفطرة قيل هي ما أخذ عليهم وهم في أصلاب آبائهم أي يوم « قال ألست بربكم » وقال محمد بن الحسن كان هذا في أول الاسلام فلما فرضت الفرائض علم أنه يولد على دينها أي ولهذا يرث الطفل من الوالدين الكافرين وقال ابن المبارك يولد على ما سيصير اليه من سعادة أو شقاوة وقيل هيمعرفة الله فليس أحد يولدإلا وهو يعلم أن له صانعاً وان إسهاه بغير اسمه أو عبد معه غيره والاصح أنها تهيؤه للاسلام فمن كان أحد أبويه مسلما استمر عليه في أحكام الآخرة والدنيا والا يجرى عليه حكمهما في الدنيا فمعنى يهودانه أي يحكم له بحكمهما في الدنيافان سبقت له سعادة أسلم إذا بلغ والا مات على كفره وإن مات قبل بلوغه فالصحيح أنه من أهل الجنبة تم كلامه وقيل لاعبرة بالإبمان الفطرى في أحكام الدنياو إنما يعتبرا لايمان الشرعي المكتسب بالارادة والفعل فطفل اليهوديين مع وجود الايمان الفطرى محكوم بكفره في الدنيا تبعاً لوالديه فارب قلت : الضمير في أبواه راجع إلى كل مولود لأنه عام فيقتضي تهو يدكل المواليدونحو ،وليس الأ،ر كذلك لبقاء البعض على فطرة الاسلام قلت: الغرض من التركيب ان الضلالة ليست من ذات المولود ومقتضى طبعه بل أينها حصلت فهي بسبب خارج عن ذاته ﴿ باب اذا قال المشرك عنمد

أَخْبَرُنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرُهُ أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَت أَبَا طَالِبِ الْوَفَاةُ جَاءُهُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلِ بْنِ هِشَامُ وَعَبْدَ الله سَكَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا يَعْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا يَعْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا يَعْ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا يَعْ عَنْ الله فَقَالَ أَبُو جَهْلِ وَعَبْدُ الله بَنُ أَي أَمِيَّةً يَا أَبَا طَالِب أَتَرْ غَبُ عَنْ مِلَةً عَبْدِ الْمُطَلَّبِ فَلَمْ يَزُلُ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْ وَلَا لَا الله عَنْ مَلَةً عَبْدِ المُطَلِّبِ فَلَمْ يَزُلُ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْ وَلَا لِللهُ عَلْهُ وَيَعُودَانَ بِتَلْكَ المُقَالَةَ حَتَى قَالَ أَبُو طَالِب آخِرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ وَيَعُودَانَ بِتَلْكَ المُقَالَةَ حَتَى قَالَ أَبُو طَالِب آخِرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ وَيَعُودَانَ بِتَلْكَ المُقَالَةَ حَتَى قَالَ أَبُو طَالِب آخِرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ وَيَعُودَانَ بِتَلْكَ المُقَالَةَ حَتَى قَالَ أَبُو طَالِب آخِرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَا عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَى مَلَّة عَبْدِ المُطَلِّبِ وَأَنِي أَنْ يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلاَ اللهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهُ وَلَا اللهُ فَقَالَ رَسُولُ الله وَلَا الله فَقَالَ رَسُولُ الله وَلَا لَا اللهُ فَقَالَ رَسُولُ الله وَلَا الله وَاللّهُ الله فَقَالَ رَسُولُ الله وَاللّه وَاللّهُ الله وَاللّهُ وَاللّهُ الله وَاللّهُ الله وَاللّهُ الله وَاللّهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّهُ وَسُولُ اللهُ اللهُ الله وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

الموت ﴾ . قوله ﴿ اسحق ﴾ هو اما ابن راهوية وإما ابن منصور ولاقدح فى الاستاذ بهذا اللبس لان كلا منهما بشرط البخارى . قوله ﴿ المسيب ﴾ هو بفتح التحتانية على المشهور بن حزن ضد السهل القرشي المخزو مي وهما صحابيان هاجر اإلى المدينة وكان المسيب بمن بايع تحت شجرة الرضوان وكان رجلا تاجر ايروى له سبعة أحاديث للبخارى منها ثلاثة واجتمع فى الاسناد طرفتان إحداهمارواية الاكابر عن الاصاغر والاخرى ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض : قوله ﴿ أبا طالب ﴾ اسمه عبد مناف واسم أبى جهل عمرو وأما ﴿ عبد الله بن أبى أمية بضم الهمزة وفتح الميم الحفيفة وتشديد التحتانية ﴿ ابن المفيرة ﴾ المخزوى اخو ام سلمة أم المؤمنين كان مخالفاً للمسلمين مبغضا لهم شديد المعداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عام الفتح وحسن اسلامه ورى يوم الطائف بسهم فات منه ومعنى ﴿ حضرت الوفاة ﴾ حضور علاماتها وذلك قبل النزع وإلا لما نفعه الايمان ويدل عليه محاور ته لذي صلى الله عليه وسلم ولكفار قريش . قوله ﴿ أي عم ﴾ يعنى ياعمى و ﴿ كلمة ﴾ نصب على عليه محاور ته لذي طالب وأراد نفسه واما عبارة الراوى ولم يحك كلامه بعينه لقبحه وهومن التصرفات الحسنة ولفظ ﴿ اما ﴾ حرف التنبيه وقيل إنها بمغي حقاو ﴿ فأنزل الله ﴾ أي قوله تعالى و ماكان التصرفات الحسنة ولفظ ﴿ اما ﴾ حرف التنبيه وقيل إنها بمغي حقاو ﴿ فأنزل الله ﴾ أي قوله تعالى و ماكان

الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا وَاللهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنهُ عَنْكَ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى فيه (مَاكَانَ للنَّبِّ - الآية)

المرد الله عَلَى الْقَبْرِ وَأَوْصَى بُرَيْدَةُ الْأَسْلَى ۚ أَنْ يُعْعَلَ فِي قَبْرِهِ حَرِيدَ وَرَانَ أَى ابْنُ عُمَرَ رَضَى الله عَنْهُمَا فُسْطَاطًا عَلَى قَبْرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ انْزَعْهُ يَا غُلَامُ فَا ثَمَّ يُظُلُّهُ عَمَلُهُ وَقَالَ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ رَأَيْدُى وَبَحْنُ شُبَّانُ فِي انْزَعْهُ يَا غُلَامُ فَا ثَمَ يَظُلُّهُ عَمْلُهُ وَقَالَ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ رَأَيْدُى وَبَحْنُ شُبَّانُ فِي زَمِن عُمَّانَ رَضِي الله عَنْهُ وَإِنَّ أَشَدَّنَا وَثَبَةً اللّذِي يَتُبُ قَبْرَ عُمْانَ رَضِي الله عَنْهُ وَإِنَّ أَشَدَّنَا وَثَبَةً اللّذِي يَتُبُ قَبْرَ عُمْانَ بْنِ مَظْعُونِ حَتَّى يُجَاوِزَهُ وَقَالَ عُمْانُ بْنُ حَكْمِم أَخَذَ بِيَدِي كَارِجَةٌ فَأَجْلَسَنِي عَلَى قَبْرِ وَقَالَ عُمْانَ رُضِي عَلَى قَبْرُ وَقَالَ عُمْانُ بْنُ حَكْمِم أَخَذَ بِيَدِي كَارِجَةٌ فَأَجْلَسَنِي عَلَى قَبْر

للنبي والذين آمنوا أن يستففروا للمشركين الما ما ينبغي له ولهم هو بمهني النهي وفيه جو از الحلف من غير استحلاف هنالتوكيد العزم على الاستغفار و تطبيبا لنفس أن طالب وكانت وفاته قبل الهجر قبقليل فيه أنه لم يمت على ملة الإسلام . قال النووى : حديث وفاته ا تفق الشيخان على اخراجه في صحيحهما من رواية سعيد عن أبيه ولم يروعن المسيب الا ابنه سعيد كذا قاله الحفاظ وفيه رد على الحاكم أبي عبد الله فيما قال انهما لم يخرجا عن أحد بمن لم يروعنه الا راو واحد ولعله أراد من غير الصحابة ﴿ باب المجريد على الفتر ﴾ وهو الذي يجرد عنه الخوص ﴿ وبيدة ﴾ بضم الموحدة وفتح الراء وسكون النحتانية وبالمهملة الاسلى بفتح الهمزة واللام تقدم في باب من ترك العصر و (الفسطاط) بضم الفاء البيت من الشعر وفيه لغات فستاط و فساط بالتشديد وكسر الفاء فيمن ﴿ وإنما يظله ﴾ أي لا يظله المنسطاط بل يظله العمل الصالح و ﴿ خارجة ﴾ بنقط الخاء وبالراء و الجيم ﴿ ابن زيد ﴾ بن ابت م في باب الدخول على الميت ﴿ ورأيتنى ﴾ بضم التاء وكون الفاعل والمفعول ضميرين لشيء واحد مر خصائص أفعال القلوب و ﴿ عثمان بن مظعون ﴾ باعجام الظاء والحمال العين وبالنون في الباب المذكور

نَافَعْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا يَجَاسُ عَلَى الْقُبُورِ صَرَفَعَا يَحْيَى حَدَّتَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ بُجَاهِد عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيْعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فَى كَلِيرِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتُرُ مِنَ الْبُولُ وَأَمَّا الآخِرُ فَكَانَ كَانَ يَعْدَبُهَا فَعَالَ الْبَوْلُ وَأَمَّا الآخِرُ فَكَانَ يَعْدَبُهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَرَّ بَعْفَيْنِ ثُمْ عَرْزَ فِى كُلِّ قَبْرُ وَاحَدَةً يَمْشَى بَالنَّيْمَة ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَهَا بِنصْفَيْنِ ثُمْ عَرْزَ فِى كُلِّ قَبْرُ وَاحَدَةً فَقَالُ لَعَلَهُ أَنْ يَخْفَفْ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْسَا

موعظه المحدث عند القبر الْمُحدَاثِ الْأَجْدَاثُ الْقُبُورُ بَعْتَدَ الْقَبْرِ وَقَعُودِ أَصْحَابِهِ حَوْلَهُ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ الْأَجْدَاثِ الْقَبُورُ بَعْتَرَتْ أَثْيَرَتْ بَعْثَرَتْ حَوْضَى أَى جَعَلْتُ الْأَجْدَاثِ الْأَجْدَاثِ الْأَجْدَاثِ الْقَبُورُ بَعْتَرَتْ أَثْيَرَتْ بَعْثَرَتْ حَوْضَى أَى جَعَلْتُ

و عثمان بن جكيم الكاف أبو سهل الانصارى و (يزيد) من الزيادة (ابن ثابت) أخوزيدة تمل يوم الهمامة ويقال انه بدرى قال بعضهم هذا وهم لان خارجة مات سنة مائة وهوا بن سبعين سنة قال ابن عبد الله : روى عنه خارجة و لا أحسبه سمع منه أقول لفظ «عن عمه» ليس مستلزما لسماعه منه فلعله روى مرسلا عنه . قوله (ذلك) أى الجلوس على القبر قال ابن بطال : تأويله بعيد لان الحدث على القبر أقبح من أن يكره و إنما يكره الجلوس الذى هو المتعارف . قوله (يحيى) قال الفسائى قال ابن السكن هو يحيى بن جعفر أبا معاوية أى محمد بن قال ابن السكن هو يحيى بن جعفر أبا معاوية أى محمد بن جازم بالمعجمة و بالزاى الضرير . قوله (لعله) هو بمعنى عسى و لهذا استعمل استعاله و (يخفف) أى العذاب وسبق شرح الحديث فى باب من الكبائر الا يستبرى . من بوله لكن ثمت قال عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس و ههنا قال عن مجاهد عن ابن عباس بحذف طاوس و كلاهما صحيح لان عباهدا يروى عنهما قال ابن بطال : إنما خص الجريد بالفرز لان النخلة أطول النمار بقاه فتطول مدة مجاهدا يروى عنهما قال ابن بطال : إنما خص الجريد بالفرز لان النخلة أطول النمار بقاه فتطول مدة محاهدا يروى عنهما قال ابن بطال : إنما خص الجريد بالفرز لان النخلة أطول النمار بقاه فتطول مدة محاهدا يروى عنهما قال ابن بطال : إنما خص الجريد بالفرز لان النخلة أطول النمار بقاه فتطول مدة من بوله لدي المنار بقاه فتطول مدة المنار بالمها بسيد بن به به المنار بقاه فتطول مدة به المنار بالمنار بالمنا

أَسْفَلُهُ أَعْلَاهُ الْإِيفَاضُ الْاسْرَاعُ وَقَرَأَ الْأَعْمَشُ إِلَى نَصْبِ إِلَى شَيْءِ مَنْصُوبِ

يَسْتَبِقُونَ إِلَيْهِ وَالنَّصْبُ وَاحِدٌ وَالنَّصْبُ مَصْدَرٌ يَومُ الْخُرُوجِ مِنَ الْقَبُورِ

يَسْتَبِقُونَ يَحْرُجُونَ مَرْثَنَا عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِي جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَعْدِ

ابْنِ عَبِيدَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَى رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ كُناً في جَازَة في بقيعِ

الْغَرْقَدِ فَأَتَاناً النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم فَقَعَدْنا حَوْلَه وَمَعَهُ مِحْصَرَةُ فَنَدَكَسَ الْغَرْقَدِ فَأَتَاناً النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم فَقَعَدُ وَقَعَدْنا حَوْلَه وَمَعَهُ مِحْصَرَةٌ فَنَدَكَسَ

التخنيف وهي شجرة شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمن وقيل إنها شجرة خلقت من فضل طينة آدم عليه السلام ﴿ باب موعظة المحدث عندالقبر ﴾ قوله ﴿ القبور ﴾ تفسير لقوله ﴿ الاجداث ﴾ وهوجمع الجدث بفتح الدال المهملة و ﴿ بعثرت ﴾ أى فى قوله تعالى «و إذا القبور بعثرت، معناه أثيرت بالمثلثة و ﴿ الْإِيفَاضَ ﴾ أى في قوله تعالى ﴿ إلى نصب يو فضون » و ﴿ قرأ الْأَعْمَسُ إِلَى نصب ﴾ بضم النون وفتحهاوسكونالصاد ويحتمل أن يكوز مفردأو جمآ نحو فلكفانه يحتملهما وفى بعضها بضم الصاد أيضا وأما النصب بفتح النون وسكون المهملة فهو مصدر نصبت الشي. إذا أقمته وقال تعالى ﴿ ذلك يوم الخروج ﴾ أى من القبور و﴿ وَيُنسلونَ ﴾ أى فى قوله تعالى ﴿ فَاذَا هُمْنَ الْآجِدَاتُ إِلَى رَبُّهُمْ يَنْسَلُونَ ﴾ أعلم أن عادة. البخارى أنه يذكر بعض تفسير ألفاظ القرآن المناسب لنرجمة الباب وللحديث الذى فيه تكثيراً للفوائد وإنكان بينهما مناسبة بعيدة قوله ﴿ سعد ابن عبيدة ﴾ بضم المهملة وفتح الموحدة وسكون التحتانية مر في آخر كتاب الوضوء و﴿ أبوعبدالرحمن ﴾ هو عبد الله بن حبيب بفتح المهملة السلمي بضم المهملة وفتح اللام فى باب غسل المذى فى كتاب الغسل . قوله ﴿ فى بقيع ﴾ بفتح الموحدة وكسر القاف وباهمال العين وهو مدفن أهل المدينة وأضيف إلى الفرقدبالمعجمة المفتوحة وسكون الراء و فتحالقاف و بالمهملة لغرقد كانفيه وهوماعظممن العوسج و ﴿ المُخْصِرَةُ ﴾ بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح المهملة وبالراء هيكل ماختصره الإنسان بيده فأمسكه من عصا ونحوهاو ﴿ نَكُسُ ﴾ بتخفيف الكاف وتشديددها لغتان أى خفض رأسه وطأطأهإلى الأرض على هيئة المهموم المفكر وي متمل أيضاً أن يراد تنكيس المخصرة والنكت أن يضرب في الأرض بقضيب فيؤثر فيها . قوله

و منفوسة ﴾ أى مصنوعة مخلوقة و (مكام) بالرفع والواوف (والنار) بمعنى أو و (شقية ) بالرفع أيضا أى هى شقية ولفظ والا » في المرة الثانية في بعضها مع الواو وفي بعضها بدونها وهذا نوع من الكلام غريب يحتمل أن يكون ما من نفس بدل ما منكم والا ثانيا بدل الا أو لا وأن يكون من باب الملف والنشر وان يكون تعميها بعد تخصيص إذ الثاني في كل منهما اعم من الأول . قوله (على كتابنا) أى الذي قدر الله عليناو (نتكل ) أى نعتمدى أصله نوت كل فأدغم بد القلب قوله (فسيصير ) أى فسيج يه القضاء اليه قهرا ويكون مآل حاله ذلك بدون اختياره و (فسيسرون ) ذكر لفظ الجع باعتباره معنى الأهل فان قلت : ماوجه مطاقة الجواب السؤال ؟ قلت : حاصل كلامه انا نترك المشقة الذي في العمل التي لاجلها يسمى بالتسكليف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مشقة من إذكل ميسر لما خلق له وهو يسير على من يسر الله عليه . فان قلت : إذا كان القضاء الازلى يقتضى ذلك فلم المدح والذم والثواب والعقاب ؟ قلت : المدح والذم باعتبار المحلية لا باعتبار الفاعلية وهذا في المراد بالكسب المشهور عن الاشاعرة وذلك كما يمدح الشيء ويذم بحسنه وقبحه وسلامته وعاهته وأما الثواب والعقاب فكسائر العاديات فكما لا يصح عندنا أن يقال لم خلق الله الاحتراق عقيب وأما الثواب والعقاب فكسائر العاديات فكما لا يصح عندنا أن يقال لم خلق الله الاحتراق عقيب على التبودية وايا كم والتصرف عليه وسلم عن الانكال وترك العمل وامرهم بالتزام ما يجب على العبد من العبودية وايا كم والتصرف عليه وسلم عن الانكال وترك العمل وامرهم بالتزام ما يجب على العبد من العبودية وايا كم والتصرف

ما النفس الله عن الله عن أبي قالم النّفس حَرَثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَرِيدُ بنُ زُرَيْعِ حَدَثَنَا خَالَدُ عَنْ أَبِي قَلَابَةً عَنْ أَابِتَ بنِ الضّحَّاكِ رَضَى الله عَنْهُ عَنِ النّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِمَلّةً غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُو كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَل نَفْسَهُ بَحِديدَة عُذّبَ به في نَارٍ جَهَنّمَ وَقَالَ حَجَّاجُ بنُ مِنْهَال حَدَّثَنَا جَرِيرُ قَتَل نَفْسَهُ بَحِديدَة عُذّبَ به في نَارٍ جَهَنّمَ وَقَالَ حَجَّاجُ بنُ مِنْهَال حَدَّثَنَا جَرِيرُ

في الأمور الالهية فلا تجملوا العبادة وتركها سببا مستقلا لدخول الجنة والنار بل أنها علامات فقط . النووى : فيه دلالة في إثبات القدر وأن جميع الواقعات بقضاً. الله وقدره لايسأل عما يفعل وقيل إن سر القدر ينكشف للخلائق إذا دخلوا الجنة ولا ينكشف لهمقبل دخولها . الخطابي : لما أخبر صلى الله عليه وسلم عن سبق الكتاب بالسعادةرام القوم أن يتخذوه حجة فى ترك العمل فأعلمهم أنههناأمرين لايبطلأحدهما الآخر : باطن هوالعلة الموجبة فيحكمااربو بيةوظاهر:هوالسمة اللازمة في حق العبودية وأنمها هو أمارة مخيلة في مطالعة علم العواقب غير مقيدة حقيقة وبين لهم أن كلا ميسر لما خلق له وان عمله في العاجل دليل مصيره الآجل ولذلك تمثل بقوله تعالى « فأمامن أعطى الآية ــ » و نظيره الرزق المقسوم مع الامر بالكسب و الاجل المضروب مع التعالج بالطب فانك تجد الباطل منهما على خلاف موجبه والظاهر سببا مخيلا وقداصطلحواعلي أن الظاهر منهما لا يترك للباطن. ﴿ باب ما جاء في قاتل النفس ﴾ . قوله ﴿ ثابت بن الضحاك الأنصاري الاشهلي ﴾ من أصحاب بيعة الرضوان وهوصغير مات سنة خمس وأربعين . قوله ﴿ فهوكما قال ﴾ أى فهو على ملة غير الاسلام . فان قلت : الظاهر أنه تغليظ وزجر عن الحلف بالملة المنسوخة المهجورة لأنالحلف بالشيء تعظيم له . قلت : الظاهر أنه تغليظ قال ابن بطال : يعني يقول إن فعلت كذا فأنا يهو دى ثم يفعل فهو كاليهو دى .قال النووى : لوقال ان فعلت كذافاً نايهو دى لم ينعقد يمينه بل عليه أن يستغفر الله تعالى ويقول لا إله الاالله ولا كفارة عليه سوا مفعله أمملا اقول فيه مجال للمناقشة لآن الفقها. قالوا لو علق ترك الاسلام بمثل دخول زيد فانه يكفر في الحال. قوله ﴿ جَا ﴾ أي بالحديدة و فيه أنالجزاءمن جنس العمل و ﴿ الحجاجِ ﴾ بفتح لجرم ﴿ ابن المنهال ﴾ بكسر الميمر في أو اخر

ا بُنُ حَازِم عَنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا جُنْدَبُ رَضَى اللهُ عَنْهُ فِي هٰذَا الْمَسْجِدِ هَمَا نَسْيِنَا وَمَا نَخَافُ أَنْ يَكْذَبَ جُنْدَبُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ بِرَجُلِ جَرَاحٌ قَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ اللهُ بَدَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ صَرَّمَ اللهُ عَرْبَ أَبُو الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدِّي يَعْنَقُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدِّي يَعْنَقُ اللهُ عَنْهُ إِلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدِي يَعْنَقُ اللهُ عَنْهُ إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدِي يَعْنَقُ اللهُ عَنْهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ إِلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ إِلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ إِلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ إِلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ إِلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ إِلَا اللهُ عَنْهُ إِلَى اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَنْهُ إِلَا اللهُ عَنْهُ إِلَا اللهُ عَلْهُ إِلَاهُ عَلَيْهُ إِلَاهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ إِلَاهُ عَنْهُ إِلَاهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَنْهُ إِلَاهُ عَلْهُ إِلَاهُ عَلَيْهِ عَنْهُ إِلَا اللهُ عَنْهُ إِلَاهُ عَنْهُ إِلَاهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ إِلَاهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ إِلَاهُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

المجروم من الصَّلَاة عَلَى الْمُنَافَقِينَ وَالاَسْتَغْفَارِ لِلْمُشْرِكِينَ السَّلَاء عَلَى الْمُنَافَقِينَ وَالاَسْتَغْفَارِ لِلْمُشْرِكِينَ السَّلاء عَلَى الْمُنَافَقِينَ وَالاَسْتَغْفَارِ لِلْمُشْرِكِينَ السَّلاء عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَرَّمُنَا يَحْيَى بَنُ ١٢٨٥ رَوَاهُ ابْنُ عَمَرَ رَضَى الله عَنْهُمَا عَنِ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَرَّمُنَا يَحْيَى بَنُ ١٢٨٥

كتاب الايمان و ﴿ جرير ﴾ بفتح الجيم ﴿ ابن حازم ﴾ بالمهملة وبالزاى فى باب يستقبل الامام الناس و ﴿ جندب ﴾ بضم الجيم وسكون النون وفتح المهملة وضمها فى باب النحر فى المصلى و ﴿ هذا المسجد ﴾ الظاهر أنه مسجد البصرة وذكره وذكر عدم النسيان و الحوف للتأكيد والتحقيق . قوله ﴿ جراح ﴾ بكسر الجيم وفى بعضها خراج بضم المعجمة و تخفيف الراء هو ما يخرج فى البدن من القروح و ﴿ قَتَل نَفْسه ﴾ أى لسبب الجراح فهو جملة وقعت صفة وفى بعضها فقتل . قوله ﴿ حرمت ﴾ فان قلت : المؤمن لابد أن يدخل عاقبة الامر الجنة وان كان صاحب الكبائر قلت : معناه حرمت عليه قبل دخول النار أو جنة خاصة لان الجنان كثيرة أو هو من باب التغليظ أو إذا كان مستحلا للقتل أو التحريم جزاؤه وقديعني عنه وهو مقدر بمشيئة الله ومعنى المبادرة عدم صبره حتى يقبض القروحه حتف أنفه . قوله ﴿ يختقها ﴾ بضم النون و ﴿ يطعنها ﴾ بفتح العين وضمها . ﴿ باب ما يكره من الصلاة ﴾ قوله ﴿ رواه ابن عمر ﴾ فان قلت : لما جزم البخارى بأنه رواه فلم ما ذكره بإسناده ؟ قلت لائه لم

بُكُيرِ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شَهَابِ عَنْ عُبَيْد الله بن عَبْد الله عَن أَنِ عَبَّاسَ عَنْ عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ رَضَى اللهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ قَالَ لَكًا مَاتَ عَبْدُ الله أَبْنُ أَنَى ۚ ابْنُ سَلُولَ دُعَى لَهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ لَيُصَلَّى عَلَيْهِ فَلَـنَّا قَامَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَبْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ أَتُصَلَّى عَلَى ابْنَ أَبِي ۗ وَقَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَ وَكَذَا أَعَدَّدُ عَلَيْهُ قَوْلَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ وَقَالَ أُخَّرْ عَنَّى يَاعُمَرُ فَلَتَّا أَكْثَرْتُ عَلَيْـه قَالَ إِنّى خَيْرَتُ فَاخْتَرْتُ لُو أَعْلَمُ أَنَّى إِنْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ فَغَفَرَ لَهُ لَزِدْتُ عَلَيْهَا قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمْ يَمْكُثُ إِلَّا يَسيراً حَتَّى نَزَلَت الآيَتَان مِنْ بَرَاءَةٌ (وَلَا تُصَلَّى عَلَى أَحَد مِنْهُمْ مَاتَ الْبِدَأَ إِلَى وَهُمْ فَاسَقُونَ ﴾ قَالَ فَعَجَبْتُ بَعْدُمَنْ جُرْاتًى عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ ره. يُومئذ وَالله وَرَسُولُه أَعْلَمُ

يكن الراوى بشرطه أو لأنه ذكره فى موضع آخر .قوله ﴿عبدالله بِنَابِى﴾ بضم الهمزة ﴿ابن سلول﴾ بضم اللام الأولى الحفيفة غير منصرف لأنه اسم أم عبد الله فهو بما نسب إلى الآب والام فيجب أن يقرأ لفظ الله باللابن بالضم صفة لعبد الله .قوله ﴿دعى﴾ بلفظ المجهول و ﴿ اعدد عليه قوله ﴾ أى مقالته القبيحة فى حق رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين .قوله ﴿حيرت ﴾ بضم الحاء أى فى قوله تعالى «استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم » ﴿فاحترت ﴾ قوله تعالى «استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم » ﴿فاحترت ﴾

7871 ثناء الناس على المبت

إ بَ ثَنَاء النَّاس عَلَى الْمَيَّت صَرْثُنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صَهَيْبِ قَالَ سَمَعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالَكَ رَضَىَ اللَّهُ عَنْفُهُ يَقُولُ مُرُّوا بِحَنَازَةِ فَأَثْنُوا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَت ثُمَّ مَرُوا بَأْخَرَى نَأْ ثُنُوا عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ وَجَبَتْ فَقَالَ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ مَا وَجَبَتْ قَالَ هَٰذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهُ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةَ وَهَٰذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهُ شَرًّا فَوَجَبَتَ لَهُ النَّارِ أَنتُم شَهَدًا الله في الأرض صَرَيْنَ عَفَّانُ بن مسلم حَدَّثَنَا 171 دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُراتِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بْرَيْدَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ قَدَمْتُ

> أى الاستففار ومر في باب الكفن في القميص الذي يكف مشروحا ﴿ باب الثناء على الميت ﴾ قوله ﴿ مَرَ بَحِنَارَةً ﴾ في بعضها مروا بلفظ الجمع مضموم الميمومفتوحها . قوله ﴿ فَأَتَنُوا ﴾ قال أهل اللغة الثنا. بتقديم المثلثة على النون و بالمد يستعمل في الحير لافي الشروفيه لغة شاذة أنه يستعمل في الشر أيضاً وأما الثناء بتقديماانون وبالقصرفني الشرحاصة وإنما استعمل الثناء الممدودهنافىالشرلتجانس الكلام مشاكلة لقوله تعالى ﴿ وجزاء سيثة سيئة مثلها ﴾ فان قلت:كيف مكنوا من ذكرالشر مع الحديث الصحيح في النهىءن سب الموثى وذكرهم إلا بالخير؟ قلت ذلك في غير الكافر و المتظاهر بالفسق والبدعة وأما هؤلا. فلا يحرم ذكرهم بالشرالتحذير من طريقهم ومن الاقتداء بآثارهم . ﴿عفان﴾ بتشديدالفا. ﴿ ان مسلم ﴾ بكسر اللام الخفيفة الصفار البصرى مات سنة عشرين و ما تتين و ﴿ داو دبن أن الفرات ﴾ بضم الفاء وخفة الراء والالف والفوقانية و﴿ عبد الله بن بريدة ﴾ بضم الموحدة وفتح الراءوسكون التحتانية وبالمهملة مرفى اواخركتاب الحيضو ﴿ أبو الاسود ﴾ بفتح الهمزة ظالم بإعجام الظاء ابن عمرو ابن سفيان من سادات التابعين ولى البصرة وهوأول من تكلم فىالنحو بعد على رضى الله عنه مات سنة سبع وستين وهو المشهور بالدؤلى وفيه اختلافات قيل بضمالدالوسكون الواوو بالضموالهمزة

أبو الاسود الدؤلى

الْمَدِينَةَ وَقُدْ وَقَعْ بِهَا مَرضَ خَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضَى اللهُ عَنهُ فَمَرَّ ثُمَّ مَرُ بِهِمْ جَنَازَةٌ فَأَثْنَى عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا فَقَالَ عُمْرُ رَضَى اللهُ عَنهُ وَجَبَتْ ثُمَّ مَنْ إِنَّا ثَمَّ اللهُ عَنهُ وَجَبَتْ ثُمَّ مَنْ إِنْ فَقَالَ عُمْرُ رَضَى اللهُ عَنهُ وَجَبَتْ ثُمَّ مَنْ إِنْ فَقَالَ عُمْرُ رَضَى الله عَنهُ وَجَبَتْ ثُمَّ مَنْ إِنَّا لَيْهُ عَنْهُ وَجَبَتْ ثُمَّ مَنْ إِنَّا لَيْهُ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا فَقَالَ وَجَبَتْ فَقَالَ أَبُو الأَسْود فَقُلْتُ وَمَا إِنَّا اللهُ عَلَى مَا حَبِهَا شَرَّا فَقَالَ وَجَبَتْ فَقَالَ أَبُو الأَسْود فَقُلْتُ وَمَا وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ اللهُ عَلَى صَاحِبِهَا شَرَّا فَقَالَ وَجَبَتْ فَقَالَ أَبُو الأَسْود فَقُلْتُ وَمَا وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ اللهُ عَلَى صَاحِبِهَا شَرَّا فَقَالَ وَجَبَتْ فَقَالَ أَبُو الأَسْود فَقُلْتُ وَمَا وَجَبَتْ يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَيْكًا مُسَلّمَ وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَيْكًا مُسَلّمَ وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَيْكًا مُسَلّمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ أَيْكًا مُسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَيْكًا مُسَلّمَ وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ المُؤْونِ مِنْ يَن قَالَ قُلْتُ كَمَا قَالَ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ أَيْكًا مُسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ أَيْكًا مُسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ أَيْكًا مُسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ أَيْكًا مُسْلِمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ أَيْكُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا يَعْمَا عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَالمَا لَنْهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَالمُعَلّمُ وَالمُعَالِهُ عَلَيْهُ وَالمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَمْ اللّمُ المُعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَال

المفتوحة وبالكسر والمفتوحة قال الآخفش هو بالضم وكسر الهمزة الا انهم فتحو الهمزة في النسب استنقالا للكسرتين وياء النسبة وربما قالوا بضم الدال وفتح الواوالمقلوبة عن الهمزة وقال ابن الكاي بكسر الدال وقلب الهمزة يا. ورجال الاسنادكايم بصريون. قوله ﴿خيرٍ ﴾ في بعضها خيراً قال ابن بطال: أقام الجاروالمجرورمقام المفعولالاولوخيراً مقام المفعول الثاني والاختيار عكسه ولعله لغة قوم وقال المالكي خيراصفة لمصدر محذوف وأقيمت مقامة فنصب لأن وأثني ومسند إلى الجار والمجروروالتفاوت بين الاسناد إلى المصدر والاسناد إلى الجارو المجرورقليل. قال النووى: هو منصوب باسقاط الجار أي فأثني عليها بخير قال وفيه قولان للعلماء: أحدهما انهذا الثناء بالخير لمن أثني عليه أهل الفضل وكان ثناؤهم مطابقاً لافعاله فيكون من أهل الجنة وإلا فلا والثانى وهو المختار : أنه على عمومه وإن كان مسلم مات وألهم الله الناس الثناء عليه كان دليلا على أنه من أهل الجنة سواء أكانت أفعاله تقتضيها أم لا لأن العقوبة بمشيئة الله تعالى فاذا ألهم الله الثناء عليه استدللنا به على أنه قد شا. المغفرة له وبهذا تظهر فائدة الثنا. والا فلا فائدة له وقد أثبت صلى الله عليه وسلم له فائدة . قوله ﴿ مَا وَجَبُّتُ ﴾ مَا استفهامية فان قلت : مذهب أهل السنة أنه لا وجوب على الله ولا عن الله قلت: المراد بالوجوبالثبوت أوالوجوب بحسب وعدالشارع أو هو كالوجوب. قوله ﴿ كَمَا قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ﴾ فأن قلت : ما المقول قلت يحتمل أ يكون أيما مسلم فيكون مسندا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه رسلم وأزريكون ماذكره انس في الحديث السابق فيكون هذا موقو فاعلى عمر وأن يكون كايهما والظاهر الاول فان قلت هذا لا يدل إلا علىالشق الأول وهو دخول الجنة

شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ فَقُلْنَا وَثَلَاثَةٌ قَالَ وَثَلَاثَةٌ فَقُلْنَا وَاثْنَانِ مُمَّ لَمُ نَسْأَلُهُ عَنِ الْوَاحِدِ

المَّوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ ٱلْيُوْمَ يَجْزَوْنَ عَذَابَ الْمُونِ ) هُوَ الْهُوانُ وَالْهُونُ الرِّفْقُ وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ (سَنْعَذَّبُهُمْ مَرَّ تَيْنِ ثُمَّ الْهُونَ ) هُوَ الْهُوانُ وَالْهُونُ الرِّفْقُ وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ (سَنْعَذَّبُهُمْ مَرَّ تَيْنِ ثُمَّ يَرُدُونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيمٍ ) وَقَوْلُهُ تَعَالَى (إوحاق بآل فرعُونَ سُوءُ الْعَذَابِ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيمٍ ) وَقُولُهُ تَعَالَى (إوحاق بآل فرعُونَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوا وَعَشِياً وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فرعُونَ سُوءُ الْعَذَابِ اللَّهُ عَذَابِ عَلَيْهِ عَنْ عَلَوْمَ اللَّهُ عَنْ عَلْقَمَةً بْنَ مَرْتَد مِهِمَ اللَّهُ عَنْ عَلْقَمَةً بْنَ مَرْتُد مِهُ اللهُ عَنْ عَلْقَمَةً بْنَ مَرْتُد مَرْتُد عَنْ عَلْقَمَةً بْنَ مَرْتُد مَرْتُد عَنْ عَلْقَمَةً بْنَ مَرْتُد مَنْ اللّهُ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَلْقَمَةً بْنَ مَرْتُد مَنْ اللّهُ عَنْ عَلْقَمَةً عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا عَنِ النّبَيِّ صَلَّى اللّهُ عَنْهُمَا عَنِ النّبَيْ صَلَّى اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُمَا عَنِ النّبَيْ صَلَّى اللّهُ عَنْهُمَا عَنِ النّبَيْ صَلَّى اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُمَا عَنِ النّيْقِ صَلَّى اللّهُ عَنْهُ مَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الل

قلت إما أنه أحال حكم الشر إلى القياس على الخير وإما أنه ترك الباقى اختصارا . ﴿ باب ما جاء فى عذاب القبر ﴾ قوله ﴿ الهمون ﴾ بضم الهاء الهوان أى الذلة . الكشاف : يجوزان يريدوا بقوله اليوم وقت الاهانة وما يمذبون به من شدة النزع وان يريدو بهالوقت الممتد المتطاول الذى يلحقهم فيه العذاب فى البرزخ والقيامة . قوله ﴿ مرتين ﴾ هما القتل فى الدنيا وعذاب القبر فى الآخرة والدليل عليه وهم يردون إلى عذاب عظيم ، وهو عذاب النار . قوله ﴿ ويوم تقوم الساعة ﴾ العطف يقتضى المفابرة فعرض النار قبل بو مالقيامة وهو عذاب القبر . قوله ﴿ ويوم تقوم الساعة ﴾ العطف يقتضى المفابرة فعرض النار قبل بو مالقيامة وهو عذاب القبر . قوله ﴿ علقمة ﴾ بفتح المهملة وسكون اللام و بالقاف ﴿ (ابن مر ثد ﴾ بفتح المي وسكون الراء وفتح المثلثة و بالمهملة الحضرى الكوفى و ﴿ سعد بن عبيدة ﴾ بضم المهملة وفتح الموحدة مرفى أو اخر الوضوء و ﴿ البراء ﴾ بتخفيف الراء و بالمد ﴿ ابن عازب ﴾ بالمهملة و بالزاى و ما في المهملة و المهملة وفتح الموحدة مرفى أو اخر الوضوء و ﴿ البراء ﴾ بتخفيف الراء و بالمد ﴿ ابن عازب ﴾ بالمهملة و بالزاى و ما في المهملة و بالمهملة و فتح المهملة و بالمهملة و فتح المهملة و بالمهملة و فتح المهملة و فتح المهملة و فتح المهملة و فتح المهملة و بالمهملة و فتح المهملة و بالمهملة و فتح المهملة و فتح ال

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَقْعَدَ الْمُؤْمِنُ فِي قَبْرِهِ أَنِّيَ ثُمَّ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله فَذَلكَ قَوْلُهُ ( يُثَبَّتُ اللهُ النَّدِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِينِ ) حَرْث مُحَدَّدُ بِنَ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةً بِهِٰذَا وَزَادَ (يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمُنُوا) . ١٢٩- نَزَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ صَرَتُنَا عَلِيَّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ حَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنَهُمَا الَّهْ عَبَهُمَا الَّهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا الَّهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا الَّهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا الَّهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْ صَالِحِ اللَّهُ عَنْ صَالِحِ اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْ صَالِحِ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْ صَالِحِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ صَالِحِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَمَلَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَلّه اطَّلَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ الْقَلِيبِ فَقَالَ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا فَقيلَ لَهُ تَدْعُو أَمْوَاتًا فَقَالَ مَا أَنْتُمْ بِأَشْمَعَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لَا يُجِيبُونَ صَرْثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ الْبِيهِ عَنْ عَائشَةَ رَضَىَ اللهَ عَنْهَا قَالَتْ إِنَّمَا قَالَ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ الآنَ ١٢٩٢ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ حَقَّ وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى (إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمُوتَى) صَرْتُنا

فى باب الصلاة من الايمان. قوله ﴿ أَنَى ﴾ بضم الهمزة أى حال كونه مأتيا اليه أى أتاه الملكان منكر و نكير و ﴿ القول الثابت ﴾ هو كلمة التوحيد لأبهار اسخة فى قلب المؤمن و تثبيتهم فى الدنيا انهم إذا فتنوا لم يزلوا عنها وفى الآخرة انهم إذا سئلوا فى القبر لم يتوقفوا فى الجراب فان قلت ليس فى الآية ما يدل على عذاب المؤمن فى عذاب القبر قلت لمله سمى أحوال العبد فى القبر بعذابه على تغليب فتنة الكافر على فتنة المؤمن تخويفا ولأن القبر مكان الهول والوحشة ولأن القبر بعذابه على تمليب بدر و ﴿ لا ملاقاة الملكين بما يهيب المؤمن. قرله ﴿ أهل القليب ﴾ أى أهل البئر والمراد به قليب بدر و ﴿ لا يحيبون ﴾ أى لا يقدرون على الجواب فعلم أن فى القبر حياة فيصلح العذاب فيه . قوله ﴿ إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ﴾ جاء بلفظة إنماوهي للحصروكأن الحديث وما أنتم بأسمع منهم ، لم يثبت عندها النبي صلى الله عليه وسلم ﴾ جاء بلفظة إنماوهي للحصروكأن الحديث وما أنتم بأسمع منهم ، لم يثبت عندها

عَبْدَانُ أَخْبَرِنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةً سَمِعْتُ الْأَشْعَثَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرَوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ يَهُودِيَّةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَذَكَرَتْ عَذَابَ الْقَبْرِ فَقَالَتْ لَمَا أَعَاذَكِ اللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَقَالَ نَعَمْ عَذَابَ، الْقَبْرِ قَالَتْ عَائِشَةَ رَضَى اللَّهَ عَنْهَا فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ صَلَّى صَلَاةً إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَـبْرِ صَرَمْنَا يَعْنَى بْنُ سَلَيْمَانَ خَدْتَنَا بْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونَسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أُخْبَرِ نِي عَرْوَةً بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكُر رَضَى اللهَ عَنْهُمَا تَقُولُ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَّيْبًا فَذَكَرً فَتْنَةً الْقَبْرِ الَّتِي يَفْتَيْنُ فِيهَا الْمَرَءُ فَلَمَنَّا ذَكَرَ ذَلِكَ ضَجَّ الْمُسْلِمُونَ ضَجَّةً زَادَ غَنْدُرْ عَذَابُ الْقَـبْرِ حَدَّثُ عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدُ عَن

ومذهبا أن أهل القبور يعلمون ماسمعوه قبل الموت و لا يسمعون بعد الموت. قوله ﴿الأشعث﴾ بفتح الهمزة والمهملة وسكون المعجمة بينهما هو ابن أبى الشعثاء بالمد تقدم فى باب التيمن فى الوضوء. قوله ﴿عنداب القبر﴾ خبره محذوف أى حق أو ثابت وذكر غندر الحبر صريحاو ﴿الا تعوذ﴾ أى الاصلاة تعوذ فيهاو هذا يحتمل أنه كان يتعوذ قبل ذلك سراً ولما رأى استغرابها حيث سمعت من اليهودية أعلن ليسترسخ ذلك فى عقائد أمته ويكونوا على خيفة من فتنة القبر وقال الطحاوى انه سمع اليهودية ثم أوحى إليه بعد ذلك بفتنة القبر. قوله ﴿التي يفتن ﴾ صفة للفتنة يعنى ذكر الفتنة بتفاصيلها كما يجرى على المره فى قبره و من ثم ضج المسلمون وصاحوا و جزعوا والتنوين

قَتَادَةَ عَنْ أَنَسَ بْنِ مَالِكُ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ حَدَّثُهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتُولِّي عَنْهُ أَصْحَابُهُ وَ إِنَّهُ لَيَسَمَعُ قَرْعَ نِعَالَمُمْ أَتَاهُ مَلَكَانَ فَيُقُعِدَانِهِ فَيَقُولَانَ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هٰذَا الرَّجُل لْحُمَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَأَمَّا الْمُؤْمِنَ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ فَيْقَالُ لَهُ انْظُرْ إِلَى مَقْعَدكَ مِنَ النَّارِ قَدْ أَبْدَاكَ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةَ فَيرَاهُمَا جَمِيعًا . قَالَ قَتَادُهُ وَذَكَرَ لَنَا أَنَّهُ يُفْسَحُ فَى قَبْرِه ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَديثِ أَنَس قَالَ وَأَمَا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ مَاكُنْتَ تَقُولُ فِي هَٰذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ لَا أَدْرِى كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَيُقَالُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ وَيُضْرَبُ بَطَارِقَ مِنْ حَديد ضَرْبَةً فَيُصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَليه غَيْرَ الثَّقَلَيْن

> ۱۳۹۵ التعرذ من عذاب القبر

التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ صَرَبُنَا لَحَمَّدُ بِنَ الْمُثَنَّ حَدَّثَنَا يَحِي

حَدَّرَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّيْنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْبَرَّاءِ بْنِ عَازِب

فى وضحة » للتعظيم . قوله ﴿عياش﴾ بتشديد التحتانية و بالمعجمة تقدم الاسناد مع شرح الحديث فى باب الميت يسمع خفق النعال . قوله ﴿ لمحمد ﴾ بيان من الراوى أى لاجل محمد و ذكر بلفظ المجهول ولفظة «فى» زائدة إذ الأصل يفسح له قبره و ﴿ رجع ﴾ أى قتادة و ﴿ مطارق ﴾ جمع المطرقة وأفرد الضربة على نحو قولهم معاجياعا ليؤذن بأن كل جزء من أجزا. تلك المطرقة مطرقة برأسها مبالغة ﴿ باب النعوذ ﴾ قوله ﴿ عون ﴾ بفتح المهملة و سكون الواو وبالنون ﴿ ابن أبى جحيفة ﴾ بضم الجيم وفتح

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضَى اللهُ عَنْهُمْ قَالَ خَرَجَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ وَجَبَّتِ الشَّمْسُ فَسَمَعَ صَوْتَا فَقَالَ يَهُودُ تُعَدَّبُ فِي قُبُورِهَا وَقَالَ النَّصْرُ أَخْبَرَ نَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَوْنُ سَمِعْتُ أَبِي سَمِعْتُ الْبَرَّا يَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ صَرَّعَ مُعَلَّى حَدَّثَنَا وُهَيْبُ عَنْ مُوسَى بَنِ ١٢٩٦ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ صَرَّعَ مُعَلِّى عَدَّتَنَا وَهُيْبُ عَنْ مُوسَى بَنِ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا وَهُ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ صَرَّعَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُو يُرْوَ وَضَى الله عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَدَى اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَدْءُو اللَّهُمَ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ

المهملة و سكون التحتانية في باب الصلاة في الثوب الآحرو في الاسناد صحابيون ثلاثة أبروى بعضهم عن بعض . قوله (وجبت) أى سقطت يعى غربت و (يهود) أى اليهو ديون و لكنهم حذفوا يا النسبة كما قالوا زنخى و زنج فرقا بين المفرد و الجنس و هو غير منصر ف لانه علم القبيلة وقد تدخل عليه الألف و اللام فان قلت مرآنفا ان صوت الميت من العذاب يسمعها غير الثقلين فكيف سمع ذلك؟ قلت هو في الضجة المخصوصة وهذا غيرها أو سماع رسول القصلي القاعليه وسلم على سبيل المعجزة . قوله ( النضر ) بفتح النون و سكون المنقطة ابن شميل مر في باب حسل العنزة في الاستنجاء والفرق بين الطريقين أنه متصل بالسماع حيث قال سمعت و الآول بالعنعنة فان قلت الحديث لايدل على التعوذ من عذاب القبر بل هو ثبو ته فقط قلت العادة قاضية بأن كل من سمع ذلك الصوت يتعوذ من مثله أو تركه اختصارا . قوله (معلى) بفتح اللام المشددة مر في باب المرأة تحيض بعد يتعوذ من مثله أو تركه اختصارا . قوله (معلى) بفتح اللام المشددة مر في باب المرأة تحيض بعد الافاضة و (بنت خاله) هي المشهورة بام خالدو اسمها وأمة، بفتح الحمزة و خفة الميم القرشية المدنية ولدت

عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فَتْنَةَ الْمَحَيَّا وَالْمَمَاتِ وَمَنْ فَتْنَةَ الْمَسَيحِ الدَّجَّال

۱۲۹۸ عذأبالقبرمن الفسة والدول

إِ مَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدَ عَنْ طَاوُسِ قَالَ الْبُ عَبَّاسِ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا مَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَدَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ مِنْ كَبِيرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَدَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ مِنْ كَبِيرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَدَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ مِنْ كَبِيرِ اللهِ قَالَ بَلَى أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَرَدُ مِنْ اللهِ قَالَ بَلَى أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَرَدُ مِنْ بَوْلِهِ قَالَ بَلَى أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْعَى بِالنِّيْمَةِ وَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَرَدُ مِنْ بَوْلِهِ قَالَ ثُمَّ أَخَذَ عُودًا رَطْبًا فَكَسَرَهُ بَاثَنَتَيْنِ ثُمْ عَرَزَكُلَّ وَاحِد مِنْهُمَا عَلَى قَبْرِثُمْ قَالَ لَعَلَّهُ مِعْمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا

۱۲۹۹ الميت يعرض علميه مقعده

المَيْتِ الْمَيْتِ اللهِ اللهِ الْغَدَاةِ وَالْعَشِي صَرْبُ إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّمَنِي مَا اللهِ صَلَّى اللهُ مَا اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِأَلْغَدَاةِ وَالْعُشِيِّ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِأَلْغَدَاةٍ وَالْعُشِيِّ إِنْ كَانَ

بأرض الحبشة وقدمت المدينة وهي صغيرة ثم تزوجها الزبير بن العوام. قوله (المحيا) إما مصدر ميمي وإما اسم زمان وكذا المات وهو تعميم بعد تخصيص كما أن فتنة الدجال تخصيص بعد تعميم فان قلت: رسول القصلي الله عليه وسلم آمن من فتنة الدجال ونحوها فما الفائدة فيه ؟ قلت نفس الدعاء عبادة كقوله اللهم اغفر لي مع كو نه مغفور اله أو هو لتعليم الآمة وسبق الحديث في باب الدعاء قبل السلام وكذ سبق حديث ابن عباس في باب من الكبائر أن لا يستبرى من بوله في كتاب الوضوء . قوله (إن كان) قال التوربشتي تقديره ان كان من أهل الجنة فقعده من مقاعداً هل الجنة يعرض عليه . الطبي يجوز أن يكون المعني إن كان من أهل الهستبرى الايكتنه كنهه لان هذا المنزل طليعة تياشير السعادة

مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةُ فَمَنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيُقَالُ هَٰذَا مَقْعَدُكَ حَتَى يَعْمَلُكَ اللهُ يَوْمَ الْقَيَامَة

١٣٠٠
 کلام الميت
 على الجنازة

ماقيل فى أولاد المسلمين

إِ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَادَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةً مِنَ الْوَلِدِ لَمْ يَبِلْغُوْ الْخِنْثَ كَانَ لَهُ حِجَابًا

الكبرى لآن الشرطو الجزاء إذا اتحدادل على الفخامة كقولهم من أدرك الضمان فقد أدرك المرعى وقال معنى حتى يبعثك الله وحتى للغاية انه يرى بعد الموت من عند الله كرامة و منزلة ينسى عندهما هذا المقعد كما قال صاحب الكشاف فى قوله تعالى «وإن عليك لعنتى إلى يوم الدين» أى إنك مذموم مدعو عليك بالله نة إلى يوم الدين فاذا جاء ذلك اليوم عذبت بما ينسى اللعن معه وحديث أبى سعيد تقدم فى باب حمل الرجال الجنازة ﴿ باب ما قيل فى أولاد المسلمين ﴾ . قوله ﴿ لم يبلغوا الحنث ﴾ أى سن التكليف الذى يكتب فيه الحنث وهو الاثم ﴿ وكان له حجاب ﴾ فى بعضها حجابا أى كان موتهم له حجابا وفى بعضها كانوا أى الاولاد الثلاثة مر فى باب هل يجعل للنساء فى كتاب العملم ولفظ له حجابا وفى بعضها كانوا أى الاولاد الثلاثة مر فى باب هل يجعل للنساء فى كتاب العملم ولفظ

14.4

مِنَ النَّارِ أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ صَرَّتُ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّتَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّتَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّتَنَا ابْنُ عُلَيَّةً حَدَّتَنَا ابْنُ عُلَيَّةً مَنَ النَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ مَا مِنَ النَّاسِ مُسَلِمٌ يَمُوثُ لَهُ ثَلَاثَةً مِنَ الْولَدِ لَمَ يَبِلُغُوا الْحَنْ فَا الله عَلَيْهُ وَسَلَمٌ مَا مِنَ النَّاسِ مُسَلِمٌ يَمُوثُ لَهُ ثَلَاثَةً مِنَ الْولَدِ لَمَ يَبِلُغُوا الْحَنْ فَا إِلَّا أَدْخَلُهُ اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ صَرَّتُ أَبُو الْولَيدِ حَدَّثَنَا الله عَنْهُ قَالَ لَمَّ الْولَيدِ حَدَّثَنَا شَعْبَةً عَنْ عَدَى بْنِ ثَابِتِ أَنَّهُ سَمِعَ الْبَرَّاءَ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ لَمَّ الْولَقِيمِ الله عَنْهُ قَالَ لَمَّ الْولَدِيمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ لَهُ مُرْضَعًا فِي الْجَنَّةِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ إِنَّ لَهُ مُرْضَعًا فِي الْجَنَّةِ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ مَا أَلَاهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ إِنَّ لَهُ مُرْضَعًا فِي الْجَنَّةِ عَلَيْهُ وَسَلَمْ أَنِ لَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمُؤْمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَى الْمَالِمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الم

المنت مَا قِيلَ فِي أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ صَرَبْنَا حَبَّانُ أَخْبَرَنَا عَبَدُ اللهِ أَخْبَرَنَا عَبَدُ الله أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيد بْنِ جَبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بشْرِ عَنْ سَعِيد بْنِ جَبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

أو دخل شك من الراوى . قوله ﴿ ابن عليه ﴾ بضم المهملة و فتح اللام و شدة التحتانية مر فى باب حب الرسول من الإيمان و ﴿ إِيام ﴾ أى المسلم فكيف دل على النرجمة قلت : حيث دخل الوالدالجنة بسبب الولد فدخوله فيها بالطريق الأولى فعلم حكمه بنحوى الخطاب قال المرزى أولاد الآنبياء فى الجنة بالتحقيق إجماعا وأما أولاد سائر المؤمنين فالجهور على القطع لهم بالجنة و نقل جماعة الاجماع فيه وقال بغض المتكلمين لا يقطع لهم كالممكلفين وقال الخطاب : يروى لفظ المرضع على وجهين أحدهما : مرضعا بفتح الميم أى رضاعا والثانى بضم الميم أى من يتم رضاعه فى الجنة يقال امرأة مرضع بلاها، ومرضعة إذا بنيت الاسم من الفعل أى إذا كان بمعنى الحدوث فبالها، وإذا كان بمعنى المدوث على الثبوت أى من شاه ذلك فبدو نه كا يقال حائض و حائضة قال تعالى « تذهل كل مرضعة عما أرضعت » بمنى الثبوت أى من شاه ذلك فبدو نه كا يقال حائض و حائضة قال تعالى « تذهل كل مرضعة عما أرضعت » وله ﴿ حبان ﴾ بكسر المهملة و تشديد الموحدة ابن موسى مر فى باب يسلم حين يسلم الامام و ﴿ أبو بشر ﴾ بالموحدة المكسورة جعفر فى أول كتاب العلم ، قوله ﴿ وباب يسلم حين يسلم الامام و ﴿ أبو بشر ﴾ بالموحدة المكسورة جعفر فى أول كتاب العلم ، قوله فى باب يسلم حين يسلم الامام و ﴿ أبو بشر ﴾ بالموحدة المكسورة جعفر فى أول كتاب العلم ، قوله فى باب يسلم حين يسلم الامام و ﴿ أبو بشر ﴾ بالموحدة المكسورة جعفر فى أول كتاب العلم ، قوله

قَالَ سُنِلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللهُ إِذْ خَلَقَهُمْ أَعْلَمُ مِكَا كَانُوا عَامايِنَ صَرَّتُنَا أَبُو الْبَيَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنَى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ سُنُلِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَظَاهُ بِنْ يَزِيدَ اللَّهِ فَي أَنَّهُ سَمَعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِى الله عَنْهُ يَقُولُ سُنُلِ الله الله الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَرَارِيّ المُشْرِكِينَ فَقَالَ الله أَعْلَمُ بَمَا كَانُوا عَاملينَ عَنْ أَبِي صَلّى الله عَنْهُ يَعْهُ الرَّحْنِ ١٣٠٥ عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْد الرَّحْن ١٣٠٥ عَنْ أَبِي سَلَمَةً مَنْ عَنْ الرَّهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودِ عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ وَضَى الله عَنْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ النَّيْ صَلَى الله عَلْمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ الْبَيمة وَسَلَّمَ عَنْ الْبَهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودِ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْمَ الله عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَوهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَل

المعن حَرْثُنَا مُوسَى بْنُ اسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِم حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءَ عَنْ سَمُرَةَ بْنَ جُنْـدَب قَالَ كَانَ النَّبيُّصَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَـلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ مَنْ رَأَى مُنْـكُمُ اللَّيْلَةَ رُوْ يَا قَالَ فَانْ رَأَى أَحَدٌ قَصَّهَا ۚ فَيَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ فَسَأَلَنَا يَوْمًا فَقَالَ هَلْ رَأَى أَحَدُ مَنْـكُمْ رُؤْيَا قُلْنَا لَا قَالَ لَكُنَّى رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَأَخَذَا بِيَدِي فَأَخْرَجَانِي إِلَى الأرَّض الْمُقَــــدَّسَة فَاذَا رَجُلُ جَالسُ وَرَجُلُ قَائَمٌ بِيَدِه كَلُّوبٌ من حَديد قالَ بَعْضُ أَعْجَابِنَا عَنْ مُوسَى إِنَّهُ يُدْخَلُ ذَلْكَ الْـكَلُّوبَ فَى شَدْقَه حَتَّى يَبْلُغَ قَفَاهُ ثُمَّ يَفْعَلُ بشدَّقه الآخَر مثلَ ذلكُ وَيَلْتُمُ شَدَّقَهُ هَٰذَا فَيَعُودُ فَيَصَنَعُ مثلُهُ قَاتُ مَا هَـٰذَا قَالَا انْطَلَقْ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى رَجُل . ضُطَّجع عَلَى قَفَاهُ وَرَجُلُ قَائِمُ عَلَى

بعضها بكسرالميم وسكونهاو (تنتج) بلفظ المجهول و (البهيمة) بالنصب مفعول أان له مرفى باب إذا أسلم الصبى فمات ( ناب ) قوله ( جرير ) بفتح الجيم ( ابن حازم ) بالمهملة و بالزاى و ( أبور جاء ) بخفة الجيم و بالمدوروى مقصورا غير منصرف و ( سألنا ) بفتح اللام . قوله ( بعض أصحابنا عن موسى ) أى ابن إسماعيل المذكور فان قلت هذا رواية عن المجهول و بعضهم يسميه مقطوعا فلا اعتبار به قلت لما علم من عادة البخارى أنه لايروى إلاعن العدل الذي بشرطه فلا بأس بجهل اسمه فان قلت : لم ما صرح باسمه حتى لا يلزم التدليس قلت لعله نسى اسمه أو لغرض آخر . فان قلت : ما المقدار الذي هو مقول بعض الأصحاب قلت كارب من حديد فان قلت فعلى رواية غيره لايتم الكلام إذ لم يذكر ما بيده قلت محذوف كأنه قال بيده شيء ففسمره بعض الأصحاب بأنه كاوب وهو الحديدة التي ينشل ما بيده قلت من القدر و كذلك الكلاب و (الشدق ) بكسر الشين جانب الفم و (الفهر ) بكسر الفاء الحجر بها الملحم من القدر و كذلك الكلاب و (الشدق ) بكسر الشين جانب الفم و (الفهر ) بكسر الفاء الحجر

رَأْسِه بِفَهْرِ أَوْ صَخْرَة فَيَشْدَخُ بِهِ رَأْسَهُ فَاذَا ضَرَّ بَهُ تَدَهْدَهُ الْحِجَرَ فَانْطَلَقَ إِلَيْه لَيَأْخُذُهُ فَلَا يَرْجُعُ إِلَى هَـٰذَا حَتَّى يَلْتَتُمَ رَأْسُهُ وَعَادَ رَأْسُهُ كَمَا هُوَ فَعَادَ إِلَيْـه فَضَرَ بَهُ قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالَا انْطَلَقْ فَانْطَلَقْنَا إِلَى ثَقْبِ مثْلِ النَّنُّورِ أَعْلَاهُ ضَيَّقُ وَ أَسْفَلُهُ وَ اسْنَعُ يَتُوَقَّدُ تَعْتَهُ نَارًا فَاذَا اقْتَرَبَ ازْ تَفَعُوا حَتَّى كَادَ أَنْ يَخْرُجُوا فَاذَا خَمَدَتَ رَجَعُوا فِيهَا وَفِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالَا انْطَلْق فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهْر منْ دَم فِيهِ رَجُلْ قَاءُهُمْ عَلَى وَسَطِ النَّهْرِ رَجُلْ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ النَّتِي فِي النَّهْرِ فَأَذَا أَرَادَ أَنْ يَغْرُجُ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَر فِي فِيهِ فَرَدُّهُ حَيْثُ كَانِ ۚ فَجَعَلَ كُلُّمَا جَاءَ لَيَخْرَجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَر فَيرْجِعُ كَمَا كَانَ فَقُلْتُ مَا هَٰذَا قَالَا انْطَلَقْ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى رَوْضَة خَضْرَاءَ فَيُهَا شَجَرَةٌ عَظيمَةٌ وَفَى أَصْلَهَا شَيْخٌ وَصَلْيَانٌ وَإِذَا رَجُلُ قَرَيبٌ مَنَ

مل السكف و (الشدخ) كسر الشيء الأجوف و (تدهده) أى تدحرج و (الثقب) بالمثلثة و فى بعضها بالنون و (الثقب) بالمثلثة و فى بعضها بالنون و (التنور) بتشديد النون و هذه اللفظة من الغرائب حيث تو افق فيه جميع اللغات و (ناراً) منصوب على التمييز . قوله (انترب) أى الوقو دأو الحرو (يزيد) من الزيادة ابن هرون من فى الوضوء فى باب التبرز و افظ (عن جرير) متعلق بيزيدوا بنه و هب كليهما و (رمى الرجل) بالرفع و النصب فان فلت لم ذكر فى المشدوخ لفظ من وفى أخو اته الثلاثة بلفظ ما ؟ قلت : السؤ ال بمن عن الشخص و بما عن حاله و هما متلاز مان فلا تفاوت فى الحاصل بينهما أو لما كان هذا الرجل عبارة عن العالم بالقرآن ذكرة بلفظ من الذى للعقلاء إذ العلم من حيث هو فضيلة و ان لم يكن معه العمل مخلاف غيرة إذ لا

الشَّجَرَة بَيْنَ يَدَيْهِ نَارٌ يُو قَدُهَا فَصَعدًا بي في الشُّجَرَة وَأَدْخَلَانِي دَارًا كُمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مَنْهَا فِيهَا رَجَالُ شُيُوخٌ وَشَبَابٌ وَنَسَاءٌ وَصَبْيَانٌ ثُمَّ أَخْرَجَانِي مَنْهَا فَصَعَدَا بِي الشَّجَرَةَ فَأَدْخَلَانِي دَارًا هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ فِيهَا شَيُوخٌ وَشَبَابٌ وَهُ وَ مَا اللَّهُ عَمَّا رَأَيتُ قَالَا نَعَم أَمَّا الَّذَى رَأَيتُه يَشَقُّ شَدْفَهُ فَكَذَّابٌ يُحَدُّثُ بِالْكَذْبَةِ فَتَحْمَلُ عَنَّهُ حَتَّى تَبْأَغَ الْآفَاقَ فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْم الْقَيَامَة وَالَّذِي رَأْيَتُهُ يَشَدُخُ رَأْسُهُ فَرَجُلُ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ وَكُمْ يَعْمَلُ فيه بِالنَّهَارِ يُفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ وَالَّذِي رَأَيْتُهُ فِي النَّقْبِ فَهُمْ الزُّنَاهُ وَالَّذِي رَأَ يْتَهُ فِي النَّهُرِ آكُلُوا الرَّبَا وَالشَّيْخُ فِي أَصْلِ الشَّجَرَة إبراهيمُ عَلَيْه السَّلَامُ وَالصَّبْيَانُ حَوْلَهُ فَأَوْلَادُ النَّاسِ وَالَّذِي يُوقَدُ الَّنَّارَ مَالِكُ خَازِنُ النَّارِ وَ الَّدَارُ الْأُولَى الَّتَى دَخَلْتَ دَارُ عَامَّة الْمُؤْمِنِينَ وَأَمَّا هٰذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاء

فضيلة لهم وكأنه لاعقل لهم و ﴿ طوفهاى ﴾ بالنون و بالموحدة . قوله ﴿ فكذاب ﴾ قال المالكى لابد من جعل الموصول الذى هو ههذا للمعين كالعام حتى جاز دخول الفاء فى خبره أى المرادهو وأمثاله قوله ﴿ أولاد الناس ﴾ هو عام المشركين و غيرهم وهذا هو محل ترجمة الباب و فى بعضها فأولاد فان قلت ماهذه الفاء قلت كلمة أما محذوفة أى وأما الصبيان و نحوه قوله تعالى هو الراسخون فى العلم على تقدير الوقف على ه إلاالله ه . قوله ﴿ دار الشهداء ﴾ فان قلت لم اكنى فى هذه الدار بذكر الشيوخ والشبان و لم بذكر النساء و الصبيان ؟ قلت : لأن الغالب أن الشهيد لا يكون إلا شيخا أو شابا لا امرأة أو صبيا فان قلت مناسبة التعبير للرئ يا ظاهرة إلا في الزناة فما هي ؟ قلت : من جهة أن العرى فضيحة

وَأَنَا جِبْرِيلُ وَهٰذَا مِيكَائِيلُ فَارْفَعْ رَأْسَكَ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَاذَا فَوْقِي مِثْـلُ السَّحَابِ قَالَا ذَاكَ مَنْزِلُكَ قُلْتُ دَعَانِي أَدْخُلُ مَنْزِلِي قَالَا إِنَّهُ بَقِي لَكَ عُمْرٌ لَمْ تَسْتَكُمْلُهُ فَلُو اسْتَكُمَلْتَ أَتَيْتَ مَنْزَلَكَ

**۱۳۰۷** موت يوم الاثنن إَنْ أَسَدَ حَدَّثَنَا وُهَيْبَ عَنْ عَائِشَةً رَضَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَائِشَةً رَضَى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي بَكْرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَتْ فِي ثَلَاثَةَ أَثُواب بيض عَنْهُ فَقَالَ فِي كُمْ كَفَّنْتُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَتْ فِي ثَلَاثَةَ أَثُواب بيض

كالرنائم إن الزانى يطلب الخلوة كالتنور و لا شك انه خائف حذر وقت الزناكأنه تحته النار ونحوه وفي الحديث الاهتمام بأمر الرؤ با واستحباب السؤال عنه وذكر هابعد الصلاة والتحذير عن الكذب والرواية بغيرا لحق وعزترك قراءة القرآن والعمل به والتغليظ على الزنى عرفا والرباو سعادة صبيان الخلائق كلهم و تفضيل الشهداء على غيرهم وهذه رؤيا منوطة بالحكم مشتملة على الفوائد ووجه الصبط في هذه الأمور إن الحال لايخلوا من الثواب والعقاب والعذاب فالعذاب إما يتعلق بالقول أو بالفعل والأول إما على وجود قول لا ينبغى أو على عدم قول ينبغى والثانى إما على بدنى وهو الزنا ونحوه أو مالى وهو الربا ونحوه والثواب إما لرسول الله ودرجته فوق الكل مثل السحابة وإما للأمة وهى ثلاث درجات الآدبى للصبيان والأوسط للعامة والاعلا للشهدا، فان قلت درجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام رفيمة فوق درجة الشهدا، فيا وجه كونه تحت الشجرة وهو خليل الله وابو الانبياء؟ قلت : فيه إشارة إلى أنه الأصل في المئة وان كل من بعده من الموحدين فهو تابع له وعمد شديد لمن حفظ القرآن فلم يقرأه بالليل ولمن يحدث بالمحذب ولا يتثبت في الرواية وفيه وعيد شديد لمن حفظ القرآن فلم يقرأه بالليل ولمن يحدث بالمحذب ولا يتثبت في الرواية وفيه فضل تعبير الرؤيا وإن من قدم خيرا وجده غداً في القيامة اقوله أتيت منزلك ( باب موت يوم فضل تعبير الرؤيا وإن من قدم خيرا وجده غداً في القيامة اقوله أتيت منزلك ( باب موت يوم فضل تعبير الرؤيا وإن من قدم خيرا وجده غداً في القيامة اقوله أتيت مؤلك ( باب موت يوم فضل تعبير الرؤيا وإن من قدم خيرا وغده غداً في القيامة القولة أتيت مؤلك ( باب موت يوم فضل تعبير الرؤيا وإن من قدم خيرا وخده غداً في القيامة القولة أتيت مؤلك ( باب موت يوم فضل تعبير الرؤيا وإن من قدم خيرا وغده غداً في القيامة الوية عنه كم الاستفهامية لها صدر الكلام

سَحُوليَّةَ لَيْسَ فيهَا قَمِيضٌ وَلَا عَمَامَةٌ وَقَالَ لَهَـا فِي أَىِّ يَوْمِ تُوفِّقَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَتْ يَوْمَ الْاثْنَيْنِ قَالَ فَأَيُّ يَوْم هٰ لَذَا قَالَتْ يَوْمُ الْاثْنَيْن قَالَ أَرْجُو فَمَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّيْلِ فَنَظَرَ إِلَى ثَوْبِ عَلَيْهُ كَانَ يُمرَّضُ فيه به رَدْعٌ من زَعْفَران فَقَالَ اغْسلُوا تَوْبِي هٰذَا وَزيدُوا عَلَيْه تَوْبَيْن فَكَفَّنُونِي فِيهَا قُلْتُ إِنَّ هٰذَا خَلَقُ قَالَ إِنَّ الْحَيَّ أَحَقُّ بِالْجَديد مِنَ الْمَيِّت إِنَّمَا هُوَ لِلْمُ لِلَّهَ فَلَمْ يَوَوَّفّ حَتَّى أَمْسَى مَنْ لَيْلَةَ الثَّلَاثَاءِ وَدُفْنَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ

١٣٠٨ مَوْت الْفَجْأَة الْبَغْتَة صَرَفَ الْفَجْأَة الْبَغْتَة صَرَفَ اللهُ عَلَيْهُ بِنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَدَّد اْبُنُ جَعْفَر قَالَ أَخْبَرَنِي هَشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائْشَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا

قلت الجاركالجزء له فلا يصدرعليه و ﴿ سحولية ﴾ منسوبة إلى سحول بفتح المهملة وضمها وخفة الحا. المهملة قرية باليمين. قوله ﴿ يُومُ الاثنينِ ﴾ المذكور أولاهو بالنصب و ثاتياً بالرفع و ﴿ أَرْجُو ﴾ أىأنا أيضا أتوقع التوفى فيها بين ساعتي هذه والليلة أوفيها بين أجزاء يومى وأجزاء ليلني ويقال مرضت فلاناً إذا قمت عليه بالتعهدوالمداواةو ﴿ الردع﴾ بسكونالدالالمهملة وباهمالالعيناللطخوالائر . قوله ﴿ فَهُمَا ﴾ أى فى المزيد والمزيد عليه قال ابن بطال : إن كانت الرواية فيها فالضمير عائد إلى الأثو اب الثلاثة وإنكانت فيهمافكأنه جعلهما جنسينالثوب الذىكان يمرض فيه جنسآ والثوبينالآخرين جنسآ فذكرهما بلفظ التثنية . قوله ﴿خلق﴾ بفتحالمعجمة واللامأى بال عتيق و﴿ المهلة ﴾ بضم الميم القيح والصديد ويحتمل أن يراد بالمهلة معناها المشهور أى الجـديد لمن يريد المهلة في بقـاته وفي بعضها بكسر الميم وفيه النكفين فى الثياب البيض وفى المغسولة والتثليث فيه وطلب الموافقة فيها وقع للأكابر والدفن بالليل وإيثار الحى بالجديد وفضيلة أبى بكر رضى الله عنه ودلالته على فراسته وتيسير الله تعالى بما يتمناه له . ﴿ بابموتالفجأة ﴾ بضم الفاء وبالمدوفىبعضها بالهمزفقط وفىبعضها بكسر

قَالَ لِلنَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمِّى افْتَلَتَ نَفَسَهَا وَأَظُنَّهَا لَوْ تَكَلَّمَت تَصَدَّقَت فَهَلَهُ وَأَظُنَّهَا لَوْ تَكَلَّمَت تَصَدَّقَت فَهَلَ فَهَلُ لَهَ مَ أَلَّ لَعَمَ فَهَلَ لَعَمَ أَقَالَ لَعَمَ

المَّنِ مَا حَاءَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكُرِ وَعُمَرَ رَضَى الله مَلْ الله عَنْهِمَا فَأَقْبَرَهُ وَقَبْرَتُهُ دَوْمَ الله عَنْهِمَا فَأَقْبَرَهُ أَقْبَرَتُ الرَّجُلُ إِذَاجَعَلْتَ لَهُ قَبْرًا وَقَبْرَتُهُ دَفْنَتُهُ كُفَاتًا يَكُونُونَ فَيْهَا أَمُواتًا صَرَّتُ إِسْمَاعِيلُ حَدَّتُنِي سُلَمَانُ عَنْ هَشَامِ ١٣٠٩ فَيْهَا أَحْدَامًا إِسْمَاعِيلُ حَدَّتُنِي سُلَمَانُ عَنْ هَشَامِ ١٣٠٩

فيها أحْياءًا وَيُدْفَنُونَ فِيها أَمْوَ اتَا صَرَتُ إِسْمَاعِيلُ حَدَّتَنِي سَلَيْهَانُ عَنْ هِشَامِ وَحَدَّتَنِي أَنِي اللهِ عَنْ هَا أَنُو مَرُوانَ يَحْيَى بِنُ أَبِي زَكْرِياً عَنْ هَشَامَ وَحَدَّتَنِي مُحَدَّدُ بِنُ حَرْبِ حَدَّتَنَا أَبُو مَرُوانَ يَحْيَى بِنُ أَبِي زَكْرِياً عَنْ هَشَامِ وَحَدَّتَنِي مُحَدَّدُ بِنُ حُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيَهُ وَسَلَم كَيتَعَدَّر في

الفاء من فاجأه الامر مفاجأة و فجاء ولفظ البغتة تفسير الفجأة و في بعضها أى بغتة . قوله ( افتلت ) يقال الفتلت فلان على مالم يسم فاعله أى مات فجأة و افتلتت نفسه أيضاً وفى بعضها نفساً بالنصب على التمييز أو مفعول ثان وافتلتت بمعى سلبت و يقال كان ذلك الامر فلتة أى فجأة وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وا و موت الفجأة ، وإنما كرهه لئلا يلتى المؤمن ربه على غفلة من غير أن تقدم نفسه عذراً أو يجدد توبة ويرد مظلة . فراب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم ﴾ . قوله ﴿ فأتبره ﴾ أى في قوله تعالى و مم أماته فأقبره ، الجوهرى : أي جعله من يقبر ولم يجعله ملتى للكلاب تمكريما له ﴿ وكفاتاً ﴾ أى في قوله تعالى و ما تمن ضد الصلح أبو عبد الله الفشائي بفتح النون و بالمعجمة الواسطى مات سنة خمس و خمسين و ماتتين و مروان يحيى بن أبي زكريا ﴾ الفسائي مات سنة ثمان و ثمانين و مائة . قوله ﴿ ليتعدر ﴾ اى يطلب العذر فيما يحاوله من الانتقال إلى بيت عائشة و يمكن أن يكون بمعنى يتعسر أى يتعسر عليه يطلب العذر فيما يحاوله من الانتقال إلى بيت عائشة و يمكن أن يكون بمعنى يتعسر أى يتعسر عليه المرأة من النساء أكون غذا إستبطاء ليوم عائشة يستطيل اليوم ولمن النوبة غذا أى فى حجرة أى المرأة من النساء أكون غذا إستبطاء ليوم عائشة يستطيل اليوم اشتياقا إليها وإلى نوبتها وفي بعضها المرأة من النساء أكون غذا استبطاء ليوم عائشة يستطيل اليوم اشتياقا إليها وإلى نوبتها وفي بعضها المرأة من النساء أكون غذا استبطاء ليوم عائشة يستطيل اليوم اشتياقا إليها وإلى نوبتها وفي بعضها

مَرَضه أَينَ أَنَا الْيُومَ أَيْنَ أَنَا عَدًا اسْتِبِطَاء لِيوْمِ عَائِشَة فَلَمَا كَانَ يَوْمِى قَبَضَهُ اللهُ عَوْنَ مَوْسَى بِنُ اسْمَاعِيلَ حَدَّنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ هَلَال عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِى اللهُ عَنْها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَم فَي مَرَضه الَّذِي لَمْ يَقْمُ مِنْهُ لَعَنَ اللهُ الْيَهُو ذَوَ النَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم فَي مَرَضه الَّذِي لَمْ يَقْمُ مِنْهُ لَعَنَ اللهُ الْيَهُو ذَوَ النَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْهُ خَذِي اللهُ الْيَهُو خَشِي أَنْ يُتَخَذُ مَسْجِدًا أَنْبِياتُهِم مَسَاجِدَ لَوْ لَا ذَلِكَ أُبُوزَ قَبْرُهُ غَيْرَ أَنَّهُ خَذِي يَا قُولُولُ كَانَانِي عُرَونَه بَنُ الزُّيْرِ وَلَمْ يُولَدُ لِي صَرَّى اللهُ عَلَى عَرَفَهُ مَسْجِدًا وَعَنْ هَلَال قَالَ كَنَانِي عُرُونَهُ بَنُ الزُّيْرِ وَلَمْ يُولَدُ لِي صَرَّى اللهُ عَلَى الله عَلَى عَرَفَهُ بَنُ الزُّيْرِ وَلَمْ يُولَدُ لِي صَرَّى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَرَفَهُ بَنُ الزُّيْرِ وَلَمْ يُولَدُ لِي صَرَّى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم مَسَاعًا فَرَقَا عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم مُسَاعًا فَرَقَا عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم مُسَاعًا فَاللَا عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم مُسَاعًا فَرَقَا عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم مُسَاعًا فَلَا عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم مُسَاعًا عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم مُسَاعًا عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم مُسَاعًا عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم مُسَاعًا عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَم عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَم عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَم عَنْ الله عَلَيْه وَالله وَاللّه وَلَا الله وَلَا الله عَلَيْه وَسَلّم الله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا عَلَيْهُ وَاللّه وَاللّ

يتقدر بالقاف و باهمال الدال و (السحر) بفتح السين المهملة بحو فلسساكن الحاء ومفتوحها و بضمها بحو بردمع سكون الحاء الرئة و (النحر) موضع القلادة من الصدر فان قلت : كلهن اذن له أن يمرض في بيت عائشة قلت أى كان يوى أيضا لولا إذنهن يعنى لو روعى الحساب لسكان الوفاة واقعة في نوبتى المعهودة قبل الاذن و فيه فضيلة عائشة رضى الله تعالى عنها . قوله (هلال) الوزان بفتح الواو و تشديد الزاى و بالنون مر في باب مايكره من اتخاذ المساجد على القبور مع الحديث و (لولاذلك) مقول عائشة أى قالت لولا و لفظ (خشى) بلفظ المعروف أى رسول الله صلى الله عليه وسلم و بلفظ المجهول فالحاشى الصحابة أوهى أوهو صلى القه عليه وسلم . قوله (كناني) أى جعلى ذا كنية و نسبى إليهاوهى أبو فالحم بفتح الحيم وقيل أبو أمية ولعل غرض البخارى بايراده إثبات لقاء هلال عروة . قوله (أبو بكر بن عياش) بتشد يدالتحتانية و بالمعجمة الكوفى المقرى المحدث مات سنة ثلاث و تسعين و مائة و (سفيان) عيان رائكوفى (التمار) بالفوقانية . قوله (مسنما) أى مر تفعامن الارض مثل سنام الناقة قال

ابْن عُرُوَةَ عَنْ أَبِيه لَكَ السَقَطَ عَلَيْهُمُ الْجَائطُ في زَمَان الْوَليد بْن عَبْد الْمَلَك أَخَذُوا فِي بِنَائِهِ فَبَدَتْ لَهُمْ قَدَمْ فَفَرْعُوا وَظَنُّوا أَنَّهَا قَدَمُ النَّبِيُّصَلَّىاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَيَا وَجَدُوا أَحَدًا يَعْلَمُ ذَٰلِكَ حَتَّى قَالَ لَهُمْ عُرُوَّهُ لَا وَاللَّهُ مَا هِي قَدَمُ النَّبّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاهِي إِلَّا قَدَمُ عَمْرَ رَضِي الله عَنْهُو عَنْ هَشَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَوْصَتْ عَبْدَ الله بْنَ الَّذِبِيرِ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا لَا تَدْفَى مَعْهُمْ وَادْفَنَّى مَعَ صَوَاحِي بِالْبَقَيعِ لَا أُزَكَّى بِهِ أَبَدًا صَرْثُ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَريرُ ابن عَبد الْحَمَيد حَدَّتَنَا حَصَين بن عَبْد الرَّحْن عَن عَمْرُو بن مَيمُون الأُودي قَالَ رَأَيْتُ عُمْرَ بِنَ الْخَطَّابِ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ يَا عَبْدَ اللهُ بِنَ عُمْرَ اذْهَبْ إِلَى أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائَشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا فَقُلْ يَقْرَأُ عَمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَيْكُ السَّلَامُ

الشافعية التسطيح أولى من التسنيم لأنه صلى الله عليه وسلم سطح قبر إبراهيم و فعله حجة لا قعل غيره ، قوله (فروة) بفتح الفاء وبسكون الراء ابن المغربي بفتح الميم وسكون المنقطة و بالراء و بالمد و بالقصر أبو القاسم الكوفى مات سنة خمس و عشرين و ما تتين و (على) هو ابن مسهر بلفظ الفاعل مرفى باب مباشرة الحائض . قوله (الحائط) أى حائط حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم و (الوليد) بفتح الواو (ابن عبد الملك) ابن مروان الأموى ولى الأمر و درموت و الده سنة ست و ثما نين مدة عشر سنين و (بدت) أى ظهرت لهم قدم فالقبر لا في عاد من المنه وهو ابن اختمالان أمه أسماء أخت عائشة و (صواحي) أى أمهات المؤمنين قال ابن بطال فيه معنى الثواضع كرهت عائشة أن يقال إنها مدفونة مع النبي صلى الله عليه وسلم فيكون في ذلك تعظيم لها . قوله (جرير) أى ابن عبد الحميد مرفى باب من جعل لاهل العلم على الماه (حصين) بضم المهملة الأولى و فتح الآخرى و سكون التحتانية و بالنون في كتاب الصلاة و (عمر و الماه و حسين) بضم المهملة الأولى و فتح الآخرى و سكون التحتانية و بالنون في كتاب الصلاة و (عمر و

ثُمُّ سَلْماً أَنْ أَدْفَنَ مَعَ صَاحَبَيُّ قَالَتْ كُنْتُ أَر يدُهُ لِنَفْسِي فَلَأُو ثِرَانَهُ الْيُو مَعَلَى نَفْسِي فَلَتَ أَقْبَلَ قَالَ لَهُ مَا لَدَيْكَ قَالَ أَذْنَتْ لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ مَا كَانَ شَيْءٌ أُهُمَّ ۚ إِلَىَّ مِنْ ذَٰلِكَ الْمَصْجِعِ فَاذَا قُبِضْتُ فَاحْمِلُونِي ثُمَّ سَلَّمُوا ثُمَّ قُلْ يَسْتَأْذَنُ عَمَر ابْنُ الْخَطَّابِ فَأَنْ أَذْنَتْ لِى فَادْفنُونِي وَ إِلَّا فَرُدُّونِي إِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ إِنَّى لَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَحَقُّ بِهٰذَا الْأَمْرِ مِنْ هَؤُلاَ النَّفَرِ الَّذِينَ تُوفِّي رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ فَمَنَ اسْتَخْلَفُوا بَعْدى فَهُوَ الْخَلَيْفَةَ فَاسْمَهُوا لَهُ وَأَطَيْعُوا فَسَمَّى عُثْمَانَ وَعَلَيًّا وَطَلْحَةً وَالزَّبِيرَ وَعَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَوْف وَسَعْدَ ا بْنَ أَبِي وَقَاصِ وَوَ لَجَ عَلَيْهِ شَـابٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أَبْشِرْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِبُشْرَى الله كَانَ لَكَ مِنَ الْقَدَمِ فِي الْأَسْلَامِ مَا قَدْ عَلَمْتَ ثُمَّ اسْتُخْلَفْتَ فَعَدَلْتَ

ابن ميمون الأودى به بفتح الهمزة وسكرنالو او وبالمهملة فى باب إذا ألقى على ظهر المصلى قدر . قوله رساحي بتشديد الياء وإنما استأذن عنها لأن الحجرة كانت لها . قوله ربدا الأمر باى الحلافة ور النفر كانت لها . قوله ربدا الأمر بقال لفلان قدم صدق ور النفر كانت لها من الثلاثة إلى العشرة ور القدم بفتح القاف السابقة فى الأمر يقال لفلان قدم صدق أى أثرة حسنة ولو صح الرواية بالكسر فالمعنى صحيحاً يضاً . قوله (استخلفت بهبراللام وانقلت الشهيد من قتل فى قتال الكفار وهو قد قتله فيروز أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة وكان يدى الشهيد من قتل فى قتال الكفار وهو قد قتله فيروز أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة وكان يدى الإسلام وسببه أنه قال له ألا تكلم مو لاى يضع عنى من خراجي قال كم خراجك قال دينار قال ما أرى أن أفعل أنك عامل محسن وما هذا بكثير نفضب منه فلما خرج عمر إلى الناس لصلاة الصبح عام عدو الله فطعنه بسكين وشمومة ذات طرفين فقتله رضى الله عنه . قلت : مر فى باب فضل جاء عدو الله فطعند الدنيا وحاصله أنه المنهجير إلى الظهر أن الشهداء ثلاثة أقسام شهيد الدارين و شهيد الآخرة و شهيد الدنيا وحاصله أنه

ثُمَّ الشَّهَادَةُ بَعْدَ هَذَا كُلِّهِ فَقَالَ لَيْتَنَى يَا ابْنَ أَخِي وَذَلِكَ كَفَافًا لَا عَلَى وَلَا لَيَ أُوصِي الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعَدى بِالْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ خَيْرًا أَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ وَأَنْ يَعْوَلَ لَهُمْ حُرْمَتُهُمْ وَأُوصِيهِ بِالْأَنْصَارِ خَيْرًا الَّذِينَ تَبَوَّوُ اللَّذَارَ وَالْإِيمَانَ وَأَنْ يُعْفَظَ لَمُمْ حُرْمَتُهُمْ وَأُوصِيهِ بِالْأَنْصَارِ خَيْرًا الَّذِينَ تَبَوَّوُ اللَّذَارَ وَالْإِيمَانَ وَأَنْ يُعْفَلَ لَمُنْ مُنْ مُحْسَنَهُمْ وَأُوصِيهِ بِذَمَّةُ اللهِ وَذَمَّة رَسُولِهِ أَنْ يُوفَى مُنْ مُسَيّمِمْ وَأُوصِيهِ بِذَمَّةُ الله وَذَمَّة رَسُولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِمْ وَالْوَصِيةُ بِذَمَّةُ الله وَذَمَّة رَسُولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِمْ وَالْوَصِيةُ بِعَهْدِهُمْ وَأَنْ يَقَاتَلَ مِنْ وَرَامُهُمْ وَأَنْ يَقَاتَلَ مَنْ وَرَامُهُمْ وَأَنْ يَقَاتَلُهُ مَنْ وَرَامُهُمْ وَأَنْ يَقَاتَلُ مِنْ وَرَامُهُمْ وَأَنْ يَقَاتَلَ مَنْ وَرَامُهُمْ وَأَنْ يَقَاتَلُ مَنْ عُلْمُهُ إِنَا لَا لَا يَقَلَ مَنْ عَلَيْ فَي فَلَا فَوْقَ طَاقَتَهُمْ

**۱۳۱۶** ما پتهمی من سباد موات إِ مَنْ مَا يُنْهَى مِنْ سَبِ الْأَمُواتِ صَرَبًا آدَمُ حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْوَاتِ صَرَبًا آدَمُ حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ اللَّاعَمْشِ عَنْ مُجَاهِدَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّا عَمْشِ عَنْ مُجَاهِدَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ

كالشهيد فى ثواب الآخرة وقد ورد من قتل دن دينه فهو شهيد. قوله ﴿ كَفَافَ ﴾ وهو بفتح الكاف المثل فإن قلت أين خبر ليت قلت : خبره لا على أى ليتنى لا عقاب على ولا ثواب لى فيه أى أتمنى أن أكون رأساً برأس فى أمر الحلافة وفى بعضها لا ليا بإلحاق ألف الإطلاق فى آخره وهو إشارة إلى ما قال الشاعر:

على أنى راض بأن أحمل الهوى وأخلص منه لا على ولا ليا قوله ﴿ المهاجرين الأولين ﴾ هم الذين هاجروا قبل بيعة الرضوان أو الذين صلوا إلى القبلتين أو الذين شهدوا بدراً فإن قلت كيف جاز وقوع خيراً بين الصفة والموصوف ؟ قلت : بحموع السكلام بدل عما تقدم فالذين تبوؤا الدار عن الأنصار و ﴿ إن يقبل من محسنهم ﴾ عن الخير وفيه لطف . قوله ﴿ بذمة الله ﴾ أى بأهل ذمة الله وهم عامة المؤمنين لأن كلهم فى ذمتهماوهذا تعميم بمدتخصيص . قوله ﴿ ورادهم ﴾ الوراء بمعنى الخلف وقد يكون بمعنى القدام وهو من الإضداد وفيه أن الخلافة بعد عمر كانت شورى وأنه يستحب الدفن في أفضل المقابر واختيار جوار الصالحين ﴿ باب

لَا تَسْبُو الْأَمْوَ اتَّفَانَهُمْ قَدْ أَفْضُو إِلَى مَاقَدَّمُوا وَرَوَاهُ عَبْدُاللهُ بْنَعَبْدِ الْقُدُّوسِ عَنِ الْأَعْمَشِ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَنْسَ عَنِ الْأَعْمَشِ تَابَعَهُ عَلِيٌّ بْنُ الْجَعْدِ وَابْنُ عَرْعَرَةَ وَابْنُ أَبِي عَدَى عَنْ شُعْبَةً

> **۱۳۱۵** ا ذکر شرار المدن

إِلَّ عَمْرُ بِنَ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَمْرُ بِنَ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي عَمْرُو بِنِ مُرَّةً عَنْ سَعِيد بن جَبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ الأَعْمَشُ حَدَّثَنِي عَمْرُو بنِ مُرَّةً عَنْ سَعِيد بن جَبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ الله عَدْهُ مَا قَالَ قَالَ أَبُو لَهُبَ عَلَيْهُ لَعْنَهُ الله للنَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ تَبَأَّ لَكَ سَائِرَ

ما ينهى من سب الاموات وله (أفضوا) أى وصلوا إلى جزاء أعمالهم و (على بن الجمد) بفتح الجيم وسكون المهملة تقدم فى باب أداء الحنس من الإيمان و (محمد بن عرعرة) بفتح المهملة ين وسكون الراء الاولى فى باب خوف المؤمن فى كتاب الإيمان و (محمد بن أبى عدى ) فتح المهملة الاولى وكسر المهملة الثانية فى كتاب الفسل والبخارى روى عن ابن الجمد و ابن عرعرة بدون الواسطة وعن ابن أبى عدى بالواسطة لانه لم يدرك عصره و (عبدالله بن عبد القدوس) السعدى الرازى و (محمد بن أنس كوفى كان بالرى يحدث عنه ابراهيم بن موسى الفراء الرازى وقال ههنار واه ولم يقل تابعه لانه روى استقلالا و بطريق آخر لامتابعة لادم بطريقة (بابذكر شرار الملوق) قوله (عمروبن مرة) بضم الميم وشدة الراء مرفى باب تسوية الصفوف و (أبو لهب) هو عبدالعزى بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم مات كافرا. قوله (تبا) مفعول مطلق يجب حذف عامله أى هلاكا و خساراً و لفظ (سائر) منصوب بالظرفية أى باقى الآيام أو جميعها . لما نزل مو أنذ رعشير تمك الاقربين ، رقى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفا وقال ياصباحاه فاجتمع الناس إليه من كل أوب فقال يابني عبد المطلب إن أخبر تكم ان بسفح هذا الجبل خيلا فاجتمع الناس إليه من كل أوب فقال يابني عبد المطلب إن أخبر تكم ان بسفح هذا الجبل خيلا فاجتمع الناس إليه من كل أوب فقال يابني عبد المطلب إن أخبر تكم ان بسفح هذا الجبل خيلا

كتاب الجنائز

الْيُومَ فَنَزَلَتْ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَب وَتَبَّ

أكنتم مصدق ؟ قالوا نعم قال فانى نذير لـكم بين يدى الساعة فقال أبو لهب تبا لك الهـذا دعو تنافان قلت ماوجه الجمع بين النهى عن سب الأموات وجواز ذكرهم بالشر؟ قلت السب غير الذكرولئن سلمنا عدم المغايرة فالجائز سب الأشرار والمنهى سب الآخيار هـذا آخر كتاب الجنائز اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين





النكان المحتف و جُوب الزَّكَاةَ وَقُولُ اللهَ تَعَالَى (وَأَقِيمُو االصَّلَاةَ وَ الزَّكَاةَ) وَقَالَ اللهَ تَعَالَى (وَأَقِيمُو االصَّلَاةَ وَ الزَّكَاةَ) وَقَالَ اللهُ تَعَالَى (وَأَقِيمُو االصَّلَاةَ وَ الزَّكَاةَ) وَقَالَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مَا حَدَّتُنَى أَبُو سُفْيَا نَ رَضَى اللهُ عَنْهُ فَذَكَرَ حَديثَ النَّي صَلَّى اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُمَا حَدَّتُنَى أَبُو سُفْيَا نَ رَضَى اللهُ عَنْهُ فَذَكَرَ حَديثَ النَّي صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالَّزَكَاةِ وَالسِّلَةِ وَالْعَفَافِ صَرْبُنَ أَبُو عَاصِم

1417

## كتاب الزكاة

وهى فى اللغة النهاء والتطهير والمال ينمى بها من حيث لايرى وهى مطهرة لمؤديها من الدنوب وقيل ينمى أجرها عند الله وهى من الاسماء المشتركة بين العين والمعنى لانها قد تطلق أيضاً على القدر المخرج من النصاب للمستحق وسميت صدقة لانها دليل لنصديق صاحبها وصحة أيما به ظاهراً وباطنا والفرض من إيجاب الزكاة مواساة الفقراء والمواساة لا تكون إلا من مال له بال وهو النصاب ثم جعلها الشارع فى الاموال النامية من المعدنيات والنبات والحيوان أما المعدنى فني جرهرى المئنية وهو الذهب والفضة وأما النباتي فني القوت وأما الحيواني فني النعم ورتب مقدار الواجب بحسب المؤنة والنصب فأقلها تعبا وهو الركاز أكبرها واجبا وفيه الحبس ويليه النبات فان ستى بالسماء ونحوه ففيه العشر والا فنصفه ويليه النقد وفيه ربع العشر ثم الماشية . قوله (حديث النبي صلى الله عليه وسلم) أي على الوجه الذي تقدم في قصة هرقل مع تعريف صله الرحم و تعريف العفاف

ونحوه من الفوائد الشريفة . قوله ( الضحاك بن مخلد ) بفتح الميم وسكون المنقطة و فتح اللام واهمال الدال مرفى أول كتاب العلم و ( زكريا بن إسحق ) المكى و ( يحيى بن عبد الله بن محمد بن صيف ) منسوبا إلى الصيف ضد الشتاء مولى عثمان رضى الله عنه و ( أبو معبد ) بفتح الميم و سكون المهملة و فتح الموحدة و بالمهملة مرفى باب الذكر بعد الصلاة . قوله ( فأعلمهم ) من الأعلام فان قلت : توقف الصلاة على الصلاة على الكمة ظاهر لأن الصلاة لا تصح إلا بعد الاسلام فما وجه توقف الزكاة على الصلاة والحال أنهما سواء فى كونهما ركنين من أركان الاسلام فرعين من فروع الدين قلت : قال الحطاف أخر ذكر الصدقة لأنها إنما تجب على قوم من الناس دون آخرين و أنما تلزم بضى الحول على المال قال وفيه أن صدقة بلد لا تنقل إلى بلد آخر و إنما تهرف إلى فقراء البلد الذي به المال وأن الطفل الذاكان غنيا و جبت الزكاة فى ماله كما إذا كان فقيرا جاز له أخد نها وأنه لا يعطى غير المسلم شيئا عليه قدر نصاب لأنه أيس بغنى إذا كان مستحقا عليه اخراج ماله إلى غرية . قوله ( فقرائهم ) عليه قدر نصاب لأنه أيس بغنى إذا كان مستحقا عليه اخراج ماله إلى غرية . قوله ( فقرائهم ) فان قلت : مصارف الزكاة غير منحصرة فيهم فما الفائدة فى تخصيص ذكرهم فالت المالمة بينه فان قلت : مصارف الان الغالب فيهم هم الفقراء فان قلت : لم ماذكر الصوم و الحج وهما أيضاركنا الاسلام ؟ قلت : اهتمام الشارع بالصلاة والزكاة أكثر و لهذا كروفي القرآن ذكرهما كثير الولهذا

عَنِ ابْنِ عُمَانَ بْنِ عَبْد الله بْنِ مَوْهَب عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَة عَنْ ابِّي أَيُّوبَ رَضَى الله عَنْهُ وَسَلَمَ أَخْبِرْنَى بِعَمَلِ رَضَى الله عَنْهُ وَسَلَمَ أَخْبِرْنَى بِعَمَل وَصَى الله عَنْهُ وَسَلَمَ أَخْبِرْنَى بِعَمَل وَصَى الله عَنْهُ وَسَلَمَ أَخْبِرْنَى بِعَمَل وَخَلْنَى الْجَنَّةُ قَالَ مَالَهُ مَالَهُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَرَبُ مَالُهُ تَعْبَدُ الله وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتَقَيْمُ الصَّلاةَ وَتُوْتِى الزَّكَاةَ وَتَصَلُ الرَّحِمَ وَقَالَ بَهْنِ حَدَّثَنَا شَعْبَةً خَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ عُمْانَ وَأَبُوهُ عُمْانُ بْنُ عَبْدُ الله وَقَالَ اللهِ عَلْمَ وَنُوْهُ عُمْانُ وَأَبُوهُ عَمْانُ بْنُ عَبْدُ الله

أيضا إذا وجب اداؤهما على المكلف لايسقطان عنه أصلا بخلاف الصوم فانه قد يسقط بالفدية والحجفان الغيرقد يقوم مقامه لزمانة أو لانه حينئذ لم يسرع وجو به . قوله ﴿ محمدبن عثمان بن عبد الله ابن موهب ﴾ بفتح الميم وسكون الواو وفتحالها. وبالموحدة و﴿ مُوسَى بن طلحة ﴾ بن عبيدالله القرشي الكوفىماتسنة أربع ومائة: قوله ﴿ ماله ﴾ قال ابن بطال: هو استفهام و تكر ارالـكلمة للتأكيد ﴿ أُربِ بفتح الراء وتنوين الموحدة معناه الحاجة وهومبتدأ خبره محذوف استفهم أولاثم رجع إلىنفسه فقال لهأربورواه بعضهم بكسرالراء وفتح الباءوظاهره الدعاء والمعنى التعجب من حرصالسائل قال النضر بن شميل: يقال أرب الرجل في الأمر إذا بلغ فيه جهده و قال ابن الأنباري: معناه سقطت آرابه أى أعضاؤه ومفرده الارب فقيل هذه كلمة لايراد بهـا وقوع الامركما تقول تربت يداك وآنما تستعمل عند التعجب وقيل لما رأى الرجل يزاحم دعا عليه دعاء لايستجاب فىالمدعو عليه وقال الاصمعي : أرب في الشي.إذاصارماهرا فيه فيـكون المعنى التعجب منحسن فظنته والتهدي إلى موضع حاجته وأما مارواه بعضهم بـكـسر الرا. و تنوين البا. ومعناه هو أرب أى حاذق فطن فليس بمحفوظ عند أهل الحديث وفى رواية قال الناس ماله ماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرب ماله وماصلة أى حاجة ماأوأمر ماله . قوله ﴿ يصل الرحم ﴾ صلة الرحم هي مشاركة ذوى القرابة في الخيرات فان قلت لم خصص هـذا الأمر من بين سائر واجبات الدين قلت نظرا الى حال السائل كأنه كان قطاعاللرحم مبيحا لذلك فأمره به لأنه هو المهم بالنسبة إليه. قوله ﴿ بهز ﴾ بفتح الموحدة وسكون الها. وبالزاى مر في باب الغسل بالصاع و ﴿ عَمَّان ﴾ بن عبدالله بن موهب الأعرج

1711

أَنْهُمَا سَمَعًا مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ عَرْفَ إِنَّى اللهِ عَنْهُ اللهِ عَرْو صَرَفَى مُحَدَّدُ بِنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد بْنِ حَيَّانَ عَنْ اللهِ عَلَى الله عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد بْنِ حَيَّانَ عَنْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَمْل إِذَا عَمَلتُه دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ تَعْبُدُ الله لا تَشْرِكُ بِهِ وَسَلَم وَقَالَ دُلِّنَى عَلَى عَمَل إِذَا عَمَلتُه دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ تَعْبُدُ للله لا تَشْرِكُ بِهِ شَيْمًا وَتَعْ الله عَلَيْهِ وَتُودَى الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَة وَتَصُومَ رَمَضَانَ قَالَ شَيْمً وَتَصُومَ رَمَضَانَ قَالَ وَلَيْ قَالَ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمْ مَنْ وَاللّه عَلَيْهُ وَسَلَم مَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَم مَنْ

الطلحى كان بالعراق . قوله ( قال أبو عبد الله ) أى البخارى ( أخشى أن يمكون محمد ) بن عثمان ( غير محفوظ ) السيعته اذالصواب هو عمرو بن عثمان قال الكلاباذى دوى شعبة عن عمرو بن عثمان و وهم فى اسمه فقال محمد بن عثمان فى أول الزكاة قال الفسانى هذا ما عد على شعبة أنه وهم فيه حيث قال محمد بدل عمرو وقد ذكر البخارى هذا الحديث من رواية شعبة فى كتاب الآدب فقال حدثى عبد الرحمن حدثنا بهز حدثنا ابن عثمان بن عبد الله غير مسمى ليكون أفرب إلى الصواب وقد خرجه مسلم فى مسنده عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة عن أيوب . قوله ( عفان بن مسلم ) روى البخارى عنه بدون الواسطة فى باب ثناء الناس على الميت و ( يحيى بن سعيد بن حيان ) بتشريد روى البخارى عنه بدون الواسطة فى باب ثناء الناس على الميت و ( يحيى بن سعيد بن حيان ) بتشريد جبريل فى كتاب الا يمان مع مباحث كثيرة تتعلق بشرح هذا الحديث . قوله ( المكتوبة ) هو اقتباس من قوله تعالى و ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقر تا وأما تقييد الزكاة بالمفروضة فقد تقدم ثمت و ( ولى ) أى أدبر فان قلت النص قد ورد فى حق كثير مثل الحسن والحسين وأزواج وسلم نص على أنه من أهل الجنة قلت النص قد ورد فى حق كثير مثل الحسن والحسين وأزواج وسلم نص على أنه من أهل الجنة قلت النص قد ورد فى حق كثير مثل الحسن والحسين وأزواج وسلم نص على أنه من أهل الجنة قلت النص قد ورد فى حق كثير مثل الحسن والحسين وأزواج

سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُل مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هٰذَا صَرَتُن مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي حَيَّانَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو زَرْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَهٰذَا حَرِينَ حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِن زَيْد حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ قَالَ سَمَعْتُ ابنَ عَبَّاس رَضَى الله عَنْهُمَا يَقُولُ قَدَمَ وَفُدْ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَقَالُوا يَارَسُولَ الله إِنَّ هٰذَاالْحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ قَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَر وَكُسْنَا نَحُاصُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَرْنَا بشَيْءِ نَأْخُذُهُ عَنْكَ وَنَدْعُو إِلَيْه مَنْ وَرَاءَنَا قَالَ آمُرُكُمْ بِأَرْبَعِ وَأَنَّهَا كُمْ عَنْ أَرْبَعِ الْإيمَـانِ بِاللَّهِ وَشَهَادَة أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَعَقَدَ بيَدِه هُـكَذَا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَ إِيتَا ِ الزَّكَاةِ وَأَنْ تُؤَدُّوا خُمُسَ مَا غَنْمُتُمْ وَأَنْهَا كُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَ الْحَنْتُمَ وَ النَّقيرِ وَ الْمُزَفَّتِ وَقَالَ سُلَمَانُ وَأَبُو النَّعْمَان

الرسول صلى الله عليه وسلم فالمراد من العشرة الذين جاء فيهم لفظ البشارة بالجنة كبشره بالجنة أو الذين بشروا بها دفعة واحدة مع أن التخصيص بالعدد لا يدل على نفى الزائد . قوله (يحيى ) أى القطان و (أبو حيان ) بشدة التحتانية يحيى بن سعيد بن حيان التيمى المذكور آنفاذكره ثمت باسمه و ههنا بكنيته و هذا الطريق مرسل لان أباذرعة تا بعى لا صحاف فايس له أن يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بطريق الارسال قوله (أبو جمرة ) بفتح الجيم و بالراء مر مع مباحث الحديث في باب أداء الحنس من الإيمان . قوله (إن هذا الحي ) و في بعضها انا فهذا الحي هنصوب على الاختصاص أى أعنى هذا الحي فان قلت لم تركذكر الصيام وقد ذكره ثمث؟ قلت : قال القاضي عياض و غيره: اما عدم ذكر الصوم في هذه الرواية فهو المفال من الراوى وليس من الاختلاف الصادر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل من المحتلاف الرواة الصادر عن تفاوتهم في الضبط . قوله ( سليمان ) أى ابن حرب ضد الصلح مرفى اختلاف الرواة الصادر عن تفاوتهم في الضبط . قوله ( سليمان ) أى ابن حرب ضد الصلح مرفى

1471

عَنْ حَمَّادِ الْإِيمَانِ بِاللهِ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلهَ إِلاّ اللهُ صَرَّنَا أَبُو الْيَهَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعَ أَخْبَرَ نَاشُعَيْبُ بْنُ أَيِحَمْزَةَ عَنِ الزَّهْرِيّ حَدَّ تَنَا عَبِيدُ اللهِ بْنَ عَبْدَالله بْنِ عَبْدَالله بْنِ عَبْدَا لله بْنَ عَبْدَالله بْنَ عَبْدَالله بْنَ عَبْدَالله بْنَ عَبْدَالله بْنَ عَبْدَالله بْنَ عَلَيْهِ مَسْعُودً أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً رَضَى اللهُ عَنْهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالَ عَمْرُ وَصَى الله عَنْهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالَ عَمْرُ وَصَى الله عَنْهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالَ عَمْرُ وَصَى الله عَنْهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ العَرَبِ فَقَالَ عَمْرُ وَصَى الله عَمْرُ وَصَى الله عَنْهُ وَكَفَرَ مَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ مَالله وَعَدْ قَالَ وَسُولُ الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَنّى مَالُهُ وَسَلّمَ الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَنّى مَالله وَنَا الله عَلَيْهُ وَلَو لَا إِلَهُ إِلّا الله لَا الله كَا قَالَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ وَلَو لَا إِلَه وَلَا الله عَلَى الله عَمْرُ وَالله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَعَلَى وَالله وَالله لَا قَالَ الله عَلَى الله عَلَى الله وَقَالَ وَالله لَا قَالَ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الصّالَة الله وَقَالَ وَالله لَا قَالَ الله عَلَى الله عَلَى الله وَقَالَ وَالله لَا قَالَ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الصّالَا الله وَقَالَ وَالله لَا قَالَ الله عَلَى الله الله وَقَالَ وَالله لَا عَلَى الله الله وَقَالَ وَالله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله الله وَلَا الله وَلْ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَ

كتاب الإيمان في باب المعاصي و أبو النمان في أول العلم وهما رويا شهادة بدون الواو فان قلت ما وجه على تقدير الواو ؟ قلت اما انه عطف تفسيرى للايمان واما ان الإيمان ذكر تمهيدا للاربعة لانه هو الاصل لها لاسيما والوفدكانوا مؤمنين عند السؤال فابتداء الاربعة من الشهادة أو الإيمان واحد والشهادة آخر منها وأما لزوم كون المأمور بها خمسالا أربعافقد من الاجوبة عنها في ذلك الباب قال انبطال: الواو في الرواية الأولى كالمقحمة يقال فلان حسن جميل أي حسن جميل و (عبدالقيس) قبيلة وربيعة بطن منهم و (مضر) قريش و (هذا الحي) رفع خبرانا و (هكذا الحكم) بالموحد تين و (ابن أي حمزة ) بالمهملة وبالزاي تقدما في قصة هرقل وكان يعدو احدة قوله (الحكم) بالموحد تين و (ابن أي حمزة ) بالمهملة وبالزاي تقدما في قصة هرقل وكان أبوبكر في أي خليفة . قوله (على الله في أي كالواجب عليه و مر تحقيقه مع فوائد كثيرة في باب الزكاة أو مندها فان قلت ما وجه الجمع بين اثبات كفرهم حيث قال كفر من كفر وكونهم مقيمين الركاة أو مندها فان قلت ما وجه الجمع بين اثبات كفرهم حيث قال كفر من كفر وكونهم مقيمين المصلاة ؟ قلت لم يقل ان السكافرين هم الذين أراد قتالهم فهذاه كان مناظرة الشيخين و اتفاقهم على قتال مانمي الزكاة حين كان الخليفة أبا بكر وحين ارتد بعض العرب أو أطلق لفظ الكفر على مانم الزكاة تفليطا عليه الخطابي هذا الحديث شكل لان أول هذه الفصة دل على كفرهم والتفريق بين الصلاة و الزكاة يوجب أن يكونوا

وَ الَّذَكَاةِ نَانَ الزَّكَاةَ حَثَّى الْمَالُ وَ اللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى مَنعُهَا قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَوَ اللهِ مَاهُوَ إِلَّا اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ فَوَ اللهِ مَاهُوَ إِلَّا اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ فَوَ اللهِ مَاهُوَ إِلَّا

ثابتين على الدين مقيمين الصلاة ثم أنهم كانواه ؤولين في منع الزكاد محتجين بقول الله تعالى ﴿ خذُمن أمو الهم صدقة تطهرهم وتزكيهم مهاو صل عليهم إن صلا نك سكن لهم ه فان التطهير و نحو ه معدو م في غير ه صلى الله عليه وسلم وكذاصلاةغيره ليست سكناومثل هذه اشبهة يوجب العذر لهم والوقوف عن قتالهم والجواب أن المخالفين كانو اصنفين صنف ارتدوا كأصحاب مسيلمة وهم الذين عناهم بقوله وكمفره ن كمفروص نف اقروا بألصلاة وانكرواالزكاة وهؤلاءعلى الحقيقة أهلالبغى وانمالم بدعوا بهذاالاسم خصوصا بل اضيف الاسم على الجملة إلى الردة إذا كانت أعظم خطباً وصار مبدأ قتال أهل البغى •ورخا بأيام على رضى الله عنه إذا كانوا منفردين في عصره لم يختلطوا بأهل الشرك فان قيل لوكان منكر الزكاة باغيا لاكافرا الحان فى زماننا أيضا كذلك لكنه كافر بالاجماع قلنا الفرق أنهم انما عذروا فيما جرى منهم لقرب العهد بزمان الشريعة الذي كان يقع فيه تبديل الأحكام ولوقوع الفترة بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان القوم جهالا بأمور الدين قد أضلتهم الشبهة وأما اليوم فقد شاع أمر الدين واستفاض العلم بوجوب الزكاة حتىعرفه الخاص والعام فلايعذر أحدبتأ ويله وكان سبيلما سبيل الصلوات الخس ونحوها وفى الصنف الثانى عرض الخلاف ووقعت المناظرة فقال عمر بظاهر السكلام قبل أن ينظر فى آخره وقال أبو بكر إن الزكاة حق المال أي هي داخلة تحت الاستثنا. بقوله إلا بحقه ثم قاسه على الصلاة لأن قتال الممتنع عن الصلاة كان بالاجماع ولذلك رد المختلف فيه إلى المتفوق عليه والعموم يخص بالقياس مع أن هذه الروية مختصرة من الروايات المصرحة بالزكاة فيها بقوله « حتى يقيموا الصلاة ويؤتو الزكاة ،وأما اختصاره فلأنه قصد به حكاية ماجرى بين الشيخين ولم يقصد ذكر جميع القصة اعتمادا على علم المخاطبين بها أو اكتفاء بماهو الغرض منه فى تلك الساعة وقال: الخطاب فى كتاب الله تعالى ثلاثة أقسام خطاب عام لقوله تعالى داذا قمتم إلى الصلاة، وخاص بالرسول كـ قوله تعالى ﴿ فَتُهجِدُ بِهِ نَافَلَةُ لِكَ ﴾ حيث فطع التشريك قوله نافلة لكو خطاب مو اجه للنبي صلى الله عليه و سلم و هو وجميع أمته فى المراد منه سواء كـقوله تعالى ﴿ اقْمِالصلاةُفعلى القائم بعده بامر الامة أن يحتذى حذوه ف أخذها منهم وأما النطهير والتزكية والدعاء من الامام لصاحبها فان الفاعل فيها قد ينال ذلك كله

أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبِي بَكُر رَضَى اللهُ عَنْهُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ

إِلَى الْبَيْعَةُ عَلَى إِيتَاء الزَّكَاة ( فَانْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآ تَوُ الزَّكَاةَ الزَّكَاة

فَا خُو اُنكُمْ فِي الَّدِينَ ) صَرْشَنَا ابْنُ نَمَـيْرَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَـدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ ١٣٢٢ قَدْسَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَـدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ ١٣٢٢ قَدْسَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَبْد الله بَا يَعْتُ النَّبِيَّ صَـلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ قَدْسَ قَالَ قَالَ قَالَ جَرِيرُ بُنْ عَبْد الله بَا يَعْتُ النَّبِيَّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ

الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِـكُلِّ مُسْلِمٍ

إثم ما تع الزكاة

إِ مَنْ اللهِ مَانِعِ الزَّكَاةِ وَقُولُ اللهِ تَعَالَى (وَالَّذِينَ يَكُنزُونَ الذَّهَبَ اللهِ وَالْفَضَّةَ وَلَا يُنْفَقُونَهَا فَى سَبِيلِ اللهِ فَبَشَّرْهُمْ بِعَذَابِ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فَى نَارِ وَالْفَضَّةَ وَلَا يُنْفَقُونَهَا فَى سَبِيلِ اللهِ فَبَشَّرْهُمْ بِعَذَابِ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فَى نَارِ جَهَنَّمَ فَتَكُوى بَهَا جَبَاهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لَأَنْفُسِكُمْ جَهَنَّمَ فَتَكُوى بَهَا جَبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لَأَنْفُسِكُمْ

بطاعة الله ورسوله فيها وكل ثواب موعود على عمل كان فى زمنه فانه باق غير منقطع ويستحب للامام أن يدعوللمتصدق ويرجى أن يستجيب الله تعالى ذلك ولا يخيب مسألته قوله (عناقا) بفتح المهملة الا ثنى من أولاد المعزو (شرح) أى فتح ووسع ولما استقرعنده صحة رأى الى بكروضى الله عنه وبان له صوابه تابعه على القتال وقال عرفت أنه الحق حيث انشرح صدره أيضا بالدليل الذى أقامه الصديق نصا ودلالة وقياسا فلا يقال أنه قلد أبا بكر لأن المجتهد لا يجوز له أن يقلد المجتهد وفيسه فضيلة أى بكر رضى الله عنه وجواز العمل بالقياس وجواز الحلف وال كان فى غير مجلس الحمكم وفيه اجتهاد الأثمة فى النوازل ومناظرة أهل العلم والرجوع إلى قول صاحبه إذا كان هو الحقووجوب المحتول الأمهات ولوكان يستأنف بها الحول لم يوجد لنا سبيل إلى أخذ العناق (باب البيعة على ايتاء حرل الأمهات ولوكان يستأنف بها الحول لم يوجد لنا سبيل إلى أخذ العناق (باب البيعة على ايتاء الزكاه). قوله (ابن نمير) بضم النون وفتح الميم وسكون التحتانية محمد بن عبد الله بن نمير تقدم في باب ما ينهي من الدكلام فى الصلاة و (ابو عبد الله) فى باب اذا لم يجد ما ولانز ابا وبقية الاسناد مع باب ما ينهي من الدكلام فى الصلاة و (ابو عبد الله) فى باب اذا لم يجد ما ولانز ابا وبقية الاسناد مع باب ما ينهي من الدكلام فى الصلاة و (ابو عبد الله) فى باب اذا لم يجد ما ولانز ابا وبقية الاسناد مع

١٠ فَذُوتُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنَزُونَ صَرَّنَ الْخَكَمُ بِنُ الْمِعْ أَبَا هُرَيْ اللهُ الزِّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّمْنِ بَنَ هُرْمُزَ الْأَعْرَجَ حَدَّنَهُ أَنَّهُ سَمِّعَ أَباً هُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ تَأْتِى الْابلُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا هُو لَمْ يُعْطَ فِيها حَقَّهَا تَطَوُهُ بَأَخْفَافَهَا وَتَأْتِى الْعُنَمُ عَلَى صَاحِبِها عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا هُو لَمْ يُعْطَ فِيها حَقَّهَا تَطَوُهُ بَأَخْفَافَها وَتَنْظَحُهُ بِقُرُونِها وَقَالَ وَمِنْ مَا كَانَتْ إِذَا لَمْ يُعْطَ فِيها حَقَّهَا تَطَوُهُ بَأَخْفَافَها وَتَنْظَحُهُ بِقُرُونِها وَقَالَ وَمِنْ حَقِّها أَنْ تُعْلَب عَلَى الْمُا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

الحديث بشرحه فى آخر كتاب الإيمان ﴿باب اثم مانع الزكاة ﴾ . قوله ﴿ الابل ﴾ هو اسم الجمع وهي مؤنثة وكمذلك الغنم وقال بلفظ وعلى صاحبه ه بيانالاستعلائها و تسلطها عليه و ﴿خير ماكانت ﴾ أى فى القوة والسمن ليكون أ فقل لوطئها وأشد لنكايتها والحف من الابل بمنزلة الظلف من الغنم والقدم للادى والحافر للحمار و ﴿ تنطحه ﴾ بكسر الطاء وفتحها . قوله ﴿ من حقها ان تحلب على الماء ﴾ أى ليسق البانها أبناء السبيل والمساكين الذين ينزلون على الماء ولان فيه الرفق بالماشية لانه اهون لها وأوسع عايها فان قلت لما فسر الحق بالحلب فما وجه دلالته على الذبحة؟ قلت من للتبعيض فالحلب على الماء من حلة الحقوق الزكاف أجلها وأعظمها قال ابن بطال : فى المال فرضان فرض عين وغيره فالحلب من الحقوق التي هي من مكارم الاخلاق قال ﴿ ولا يأتى ﴾ خبر بمعنى النهى ﴿ واليعار ﴾ أى بالمهملة بعد التحتانية صوت الشاه يقال يعرف يعارا إذا صاحت صياحا شديدا و ثفت الشاه ثغاء أى بالمعجمة بعد المثلثة إذا صاحت وأما الرغاء فللابل وباب الاصوات يجيء في الغالب على فعال أى كالبكاء وعلى فعيل أى كالمجمة : الجوهرى : الرغاء صوت ذوات الحف ورغا البعير إذا ضج قوله ﴿ الك ﴾ أى للتخفيف عنك ﴿ وقد بلغت ﴾ اليك حكم الله فيك و فى الكلام نوع افعال البعير إذا ضج قوله ﴿ الك ﴾ أى للتخفيف عنك ﴿ وقد بلغت ﴾ اليك حكم الله فيك و فى الكلام نوع الف

حَرَثُنَا عَلَى بُنُ عَبْد الله حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْن بِنُ عَبْدِ ١٣٢٤ الله بَن دينَار عَن أَبِيه عَن أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَى الله عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم مَنْ آتَاهُ الله مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مَثْلَ لَهُ يَوْمَ الْقَيَامَة شُمَّ يَأْخُذُ بِأَبْرُ مَيْهِ يَوْمَ الْقَيَامَة شُمَّ يَأْخُذُ بِأَبْرُ مَيْهِ يَعْنَى شَدْقَيْه ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَاللَكَ أَنَا كَنْزُكُ ثُمَّ تَلا (لاَ يَحْسَبَنَ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ - الآيةً) يَعْنَى شَدْقَيْه ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَاللَكَ أَنَا كَنْزُكُ ثُمَّ تَلا (لاَ يَحْسَبَنَ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ - الآيةً)

الله عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لَيْسَ بِكُنْ لِقَوْلِ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَيْسَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الله عَلَيْهِ

ونشر على غير الترتيب: قوله (هاشم) مر فى باب وضع المها، عند الخلاء و (عبد الرحمن) فى باب المهاء الذى يفسل به شعر الانسان و (عبد الله ) فى باب أمور الايمان. قوله ( مثل له ) أى صور له ماله شجاعاً أو ضمن مثل معنى التصيير أى صير ماله على صورة شجاع و فى بعمنها بالرفع خبر مبتدأ محذوف أى والمصور شجاع و هو بضم الشين وكسرها الحية الذكر وقيل هى الني توثب الرجل والفارس و تقوم على ذنبها و ربما بلغ رأس الفارس ( والاقرع ) هو الذى انحسر شعر رأسه لكثرة سمه ( والابتبتان ) بفتح الزاى وكسر الموحدة الأولى الزائدان فى الشدة بن إذا غضبت يقال تكلم فلان حتى زبب شدقاه أى خرج الزبد عليهما وقيل هما النكتتان أو منقطتان السود اوان فوق عينيها و ( يطوف ) بفتح الواو أى يجمل طوقانى عنقه و ( اللهزمة ) بكسر اللام والزاى مفر داللهزمتين وهما المطان النانثان فى المحديث تحت الاذين و فسرهما فى الكمتاب بالشدة بين أى جانى الفم. قوله ( أنا كنزك ) الما يقول ذلك زيادة للفصة والحم لانه شر أتاه من حيث كان يرجو خيرا وفيه نوع من التهمكم أما مناسبة الآية للحديث فنى قوله تعالى « سيطوقون ما خلوا به يوم القيامة ، ( باب ما أدى زكاته فليس بكنز ) المكنز اخة المال المدفون لكن المراد هناكنز ذمة الله تعالى لقوله « والذين زكاته فليس بكنز ) الكنز اخة المال المدفون لكن المراد هناكنز ذمة الله تعالى لقوله « والذين ولقول الذي صلى الله عليه وسلم ، قلت للتعليل و توجيهة ان المدفون اذاكان أقل من خمس أواق لا ولقول الذي صلى الله عليه وسلم ، قلت للتعليل و توجيهة ان المدفون اذاكان أقل من خمس أواق لا

فيها دُونَ خَمْسَة أَوَاق صَدَقَةٌ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيب بْنِ سَعِيد حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ وَلَهُ بِنُ شَبِيب بْنِ سَعِيد حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ وَلَلَه بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْ مَا يَعْدَونَ الذَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا فَقَالَ أَعْرَانِي أَخْبَرَنِي قَوْلُ الله (وَالذَّينَ يَكْمَنُونَ الذَّهَبَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا فَقَوْنَهَا فَي سَبِيلِ الله ) قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا مَنْ كَنَزَهَا وَالله عَمْرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَوَيْلُ لَهُ إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ فَلَمَّا أَنْ لَنَ يَعْدَ أَخْبَرَنَا شَعَيْب بْنُ إِسْحَقَ قَالَ الله عَنْهَا الله عَنْهُ الله عَنْهَا الله عَنْهَا الله عَنْهَا الله عَنْهَا الله عَنْهُا الله عَنْهَا الله عَنْهُ الله عَنْهَا الله عَنْهِا الله عَنْهَا الله عَنْهَا إِلَا الله عَنْهُ الله عَنْهَا الله عَنْهُ الله عَنْه الله عَنْهَا الله عَنْهُمُ الله عَلَيْهُ عَنْهُمُ الله عَنْهُ الله عَنْهُمُ الله الله عَنْهُ الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْهِ الله عَلَا الله الله عَنْهُ عَلَوْ الله عَنْهُمُ الله الله عَنْهُمُ الله عَلَا الله عَلْهُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْهُ الله عَنْهُمُ الله عَنْهُ الله عَلْهُ الله عَلَى الله عَنْهُمُ الله عَنْهُ الله عَلَى الله عَنْهُ الله عَلَى الله عَلَا الله عَلَاهُ عَلَاهُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَاهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْهُ عَالَهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلَى الله عَنْهُ الله عَلَى الله عَلْهُ عَلَى الله عَلَا الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلْهُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَا عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا عَلَا الله عَلَا عَلَا الله عَلَا عَلَا الله عَلَا

1440

يلزم الانفاق منه فلا يترتب عليه العذاب وكذا إذا انفق منه ما يلزمه وهو قدر الزكاة لا يترتب المغذاب عليه لأن شرط حصول العذاب الكنز وعدم الانفاق. قوله ﴿ أواقى ﴾ جمع الاوقية و في برضها أواق بدون التحتانية كقاض وجوار قال ابن السكبيت كل ماكان من هذا النوع جاز في جمعه التشديد والتخفيف كالسرية والسرارى وجوز بعضهم حذف الهمزة من الأوقية و فتح الواو وتشديد اليا. وجمعها وقايا وهي مشتقة من الوقاية لأن المال مخزون مصون أو لانه بتى الشخص من الضر وقد يراد بها في غير الحديث نصف سد س الرطل وهو جزء من انى عشر جزء الجوهرى: الاوقية في الحديث أربعون درهما وكذلك كان فيها مضى وأما اليوم فيها يتعارفها الناس ويقدر عليه الأطباء هي وزن عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم وان شئت خففت اليا. في الجمع. قوله ﴿ أحمد بن شبيب ﴾ بفتح المعجمة وكسر الموحدة الأولى الحبطي بفتح المهملة والموحدة ألجم . قوله ﴿ أحمد بن شبيب ﴾ بفتح المعجمة وكسر الموحدة الأولى الحبطي بفتح المهملة والموحدة أفرد الضمير والقياش يقتضى انتثنية قلت وحده اما على تأويل الأموال واما عودا إلى الفضة فانها أفرد الضمير والقياس يقتضى انتثنية قلت وحده اما على تأويل الأموال واما عودا إلى الفضة فانها أكثر انتفاعا في المعاملات من الذهب أو اكتنى ببيان حالها عن بيان حال الذهب أو رعاية لانظم القرآن حيث جاء مفردا فيه قال في الكشاف : فان قلت لم قيل «و لا ينفقونها» قلت : ذها باإلى المعنى قول الفظ لأن كل واحد منهما جلة وافيسة وقيل معناه ولا ينفقونها والذهب كما أن معنى قول الشاعر: فانى وقياربها لغريب أى وقيار كذلك . قوله ﴿ طهرا ﴾ أى مطهرا و حاصله أن حكم آية

الأُوزَاعَى أَخْبَرَ فِي عَنِي بِنَ أَبِي كَثَيْرِ أَنَّ عَمْرُو بِنَ يَحْيَى بِنِ عُمَارَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى بِنِ عُمَارَةَ أَخْبَرَ فَي الْحَسَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيد رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقَ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقَ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقِ صَدَقَةٌ صَرَّ عَلَيْ سَمِعَ ٢٠. فَمْسِ ذَوْد صَدَقَةٌ صَرَّ عَلَيْ سَمِعَ ٢٠. هُمْسِ ذَوْد صَدَقَةٌ صَرَّ عَلَيْ سَمِعَ ٢٠. هُمْسِ ذَوْد صَدَقَةٌ صَرَّ عَلَيْ سَمِعَ مَنْ عَنْ زَيْد بْنِ وَهْبِ قَالَ مَرْدُتُ بِالرَّبَذَةِ فَاذَا أَنَا اللهُ عَلَيْ سَمِعَ اللهُ عَلَيْ مَرْدُتُ بِالرَّبَذَةِ فَاذَا أَنَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلَيْهِ فَا فَا أَنَا اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَكُونَا أَنَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلِيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَيْسَ فَيَا وَالْ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْقَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَ وَالْمَالِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالْعَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

الكنزمنسوخ قال ابن بطال يريد بقوله إنماكان هذا قبل أن تنزل الزكاة قول الله تمالى ﴿ ويسألُونُكُ ماذا ينفقون قل العفو ، أي مافضل عن الكيفاية وكان فرض على الرجل أن يتصدق بما فضل عن كمفايته فلمافرض الزكاة نسخ. قوله ﴿ اسحق بزيزيد ﴾ من الزيادة و هو اسحق بن ابراهيم بنيزيد و ﴿ شعيب والاوزاعي اللاثنهم دمشقيون و ﴿عمروبن يحيىبن عارة ﴾ بضم المهملة وخفة الميم تقدم في باب تفاضل أهل الايمان قوله ﴿ ذُود ﴾ بفتح المعجمة الابل من الثلاثة إلى العشرة و قيل ما بين الثنتين إلى التسعو قيل من الواحدإلىالعشرةوالروايةالمشهورة «خمسذود» بالاضافه وروى بتنوين خمس ويكون ذود بدلامنه وبزيادة التا. في خمس نظرا إلى أن الزود ينطلق على المذكر والمؤنث وتركوا القياس في الجميع كما قالوا ثلثمائة وقيل إنما جاز لأنه في معنى الجمع كـقوله تعالى «تسمةر «طـ» لأن فيه معنى الجمعية . قوله ﴿ أُوسَقَ ﴾ ومفرده الوسق بفتح الواو على المثهور وكسرها وأصله في اللغــة الحمل والمراد منه ستون صاعا وهو تمام حمل الدواب النقاله والصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث بالبغدادي والرطل على الاظهر مائة درهم وتمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وقبيل بالمائة والثمانية والعشرين بلا أسباع وقيل مائة وثلاثون وهذا الحديث أصل في بيان مقادير أنصبة الأموال التي تجب فيها الزكاة فنصاب الفضة ماثنا درهم ونصاب الابل خمسة ونصابالحبوب والثمار التي توسق ستون صاعا وفيه أن لاصدقة في الخضروات لأنها لاتوسق وفيه أنه لازكاة فيما دون هذه الأنصبة وقال أبو حنيفة تجب الزكاة في قليل الحب وكثيره . قوله﴿ على ﴾ قال الغساني قال البخاري في باب . ماأدى زكانه فليس بكنز حدثنا على وهو ابن أبي هاشم البغدادي واسمه الطراح.قوله ﴿ هشيما ﴾ بضم , ۲۳ \_ کرمانی \_۷.

بَاْ قَ ذَرِّ رَضَى اللهُ عَنْهُ فَقُلْتُ لَهُ مَا أَنْ لَكَ مَنْ لَكَ هَذَا قَالَ كُنْتُ بِالشَّامِ فَا فَخَلَقُتُ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ فَى الَّذِينَ يَكْنَرُونَ الذَّهَبَ وَالفَصَّةَ وَلَا يُنفَقُونَهَا فَى سَيْلِ الله قَالَ مُعَاوِيَةُ نَزَلَتْ فَى أَهْدِلِ الْكَتَابِ فَقَلْتُ نَزلَتْ فِينَا فَى سَيْلِ الله قَالَ مُعَاوِيَةُ نَزلَتْ فِى أَهْدِلِ الْكَتَابِ فَقَلْتُ نَزلَتْ فِينَا وَفَيْهُمْ فَى مَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ اله عَنْ الله عَلْمَ عَلَا الله عَنْ الله عَا

144

الهاء مرفى أول التيم وفى بعضها كتب بدون الآلف وهى اللغة الربعية حيث يقفون على المنصوب المنون بالسكون فلا يحتاج السكاتب بلغتهم إلى الآلف و (حصين) بضهم المهملة الآولى وفتح الثانية وبسكون التحتانية وبالنون مر أواخر كتاب مواقيت الصلاة و (زيد) فى باب الابراد بالظهر. قوله (الربذة) بالراء والموحدة والمعجمة المفتوحات موضع على الائة مراحل من المدينة (اقدم) بفتح الدال بلفظ المضارع وبلفظ الآمر قال ابن بطال: ان معاوية نظر إلى سياق الآية فانها نزلت فى الاحبار والرهبان الذين لايرون الزكاة واباذر نظر إلى عموم الآية وانمن يرى وجوب الزكاة ولايرى اداء ها يلحقه هذا الوعيد الشديد أيضا فحاف معاوية أن يقع بين المسلمين خلاف فشكى إلى عثمان اداء ها يلحقه هذا الوعيد الشديد أيضا فحاف معاوية أن يقع بين المسلمين خلاف فشكى إلى عثمان وكان بالشام من قبله فكتب عثمان الى أى ذر أن اقدم المدينة فلما قدم اجتمع عليه الناس يسألونه له كثرة الناس عليه و تعجمهم من حاله كأنهم لم يروه قط فقال له عثمان ان كنت تخاف من الفتتة فاسكن مكاناقريا من المدينة فنزل الربذة و اخبر أن طاعة الآمراء و اجبة حتى لو أمر الحليفة حبنيا فان على الرعية السمع والطاعة . قوله (عياش) بفتح المهملة وشدة التحتانية و بالمعجمة مر فى كان على الرعية السمع والطاعة . قوله (عياش) بفتح المهملة وشدة التحتانية و بالمعجمة مر فى

الْأَحْنَفُ بِنَ قَيْسِ قَالَ جَلَسْتُ وَحَدَّنَى إِسْحَقُ بِنَ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّتَنَى أَبِي حَدَّتَنَى أَبِي الْعَلَاءِ بْنُ الشَّخْيِرِ أَنَّ الْأَحْنَفَ ابْنَ قَيْسِ حَدَّثَهُمْ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى مُلَاءِ مِنْ قُرَيْشِ جَاءً رَجُلْ خَشِنُ الشَّعْرِ وَالشَّيَابِ وَالْهَيْئَةَ خَتَّى قَامَ عَلَيْم فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ بَشِر الْكَانِزِينَ بِرَضْف يُحْمَى وَالشَّيَابِ وَالْهَيْئَة خَتَى قَامَ عَلَيْم فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ بَشِر الْكَانِزِينَ بِرَضْف يُحْمَى عَلَيْه فِي نَارِ جَهَنَّم ثُمَّ يُوضَعُ عَلَى حَلَمة تَدْي أَحَدهم حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نَعْض كَتَفِه وَيُوضَعُ عَلَى حَلَمة تَدْي أَحَدهم حَتَّى يَخْرُج مِنْ حَلَمة تَدْيه يَ رَلْوَلُهُم وَلَى فَجَلَسَ وَلَي فَجَلَسَ إِلَى سَارِيَة وَ بَبْعْتُه وَ جَلَسْتُ إِلَيْه وَأَنَا لَا أَدْرِى مَنْ هُو فَقُلْتُ لَهُ لَا أَرَى الْقُوم إِلَا قَدْ كَرِهُو اَ الَّذِي قُلْتَ قَالَ إِنَّهُم لَا يَعْقُلُونَ شَيْئًا قَالَ لَى خَلِيلِ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ وَا الَّذِي قَلْتَ قَالَ إِنَّهُم لَا يَعْقُلُونَ شَيْئًا قَالَ لَى خَلِيلِ قَالَ قُلْتُ

الفسل في باب الجنب يخرج و (الجريرى) بضم الجيم و فتح الراء الأولى سعيد في باب كم بين الأذان والاقامة و (أبو العلاء) يزيد من الزيادة (ابو الشخير) بكسر المعجمتين في باب و إن طائفتان من المؤهنين (والاحنف) بفتح الهمزة والنون و سكون المهملة بينهما في الايمان في باب و إن طائفتان من المؤهنين و الرجال كابهم بصريون والفرق بين الطريقين أن في الأولى عن أبي العلاء وعن الأحنف و في الثانى حدثنا أبو العلاء أن الاحنف حدثهم. قوله (ملا) هو الجماعة و (حسن الشعر) بالحامو السين المهملتين و في بعضه ابلمعجمتين و (السكانزين) في بعضه الكنازين و (الرحف) بفتح الراء و سكون المعجمة و بالفاء الحجارة المحياة و (الحلمة) راس الثدى و حلمتا الثدى النا نثان منه والثدى يذكر و يؤنث و هي للرأة و للرجل أيضا و (النفض) بضم الذرن و سكون المعجمة و باعجام الضاد الغضر و ف الخطاب: نفض الكنف الشاخص منه وأصل النفض الحركة و سمى ذلك الموضع من الكتف نغضا لانه يتحرك من الكنف نغضا لانه يتحرك من الكنف الشاخص منه وأصل النفض الحركة و سمى ذلك الموضع من الكتف نغضا لانه يتحرك من الكنف الموضع من الكتف نغضا لانه يتحرك من الرضف و (ولى الحاكة بي الاسطوانة قال أبن بطال سقط كلمة من الكتاب و هي فقال أبولي الرضف و (ولى الكارة و من فقال أبن بطال سقط كلمة من الكتاب و هي فقال أبولي في الرسف و (ولى المارة والسارية) الاسطوانة قال أبن بطال سقط كلمة من الكتاب و هي فقال أبو

مَنْ حَلَيْكُ قَالَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاأَبَاذَرَّ أَنْبُصِرُ أُحُدًا قَالَ فَنَظُرْتُ إِلَى الشَّمْسِ مَا بَقِي مِنَ النَّهَارِ وَأَنَا أَرَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرْسِلُنِي فِي حَاجَةً لَهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا أُحَبُّ أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُد ذَهَبًا أَنفَقُهُ كُلَّهُ إِلاَّ يُرْسِلُنِي فِي حَاجَةً لَهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا أُحَبُّ أَنَّ لِي مِثْلَ أُحَد ذَهَبًا أَنفَقُهُ كُلَّهُ إِلاَّ يُرْسِلُنِي فِي حَاجَةً لَهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا أُحَبُّ أَنَّ لِي مِثْلَ أُحَد ذَهَبًا أَنفَقُهُ كُلَّهُ إِلاَّ يُرْسِلُنِي فِي حَاجَةً لَهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا أُحَبُّ أَنَّ لِي مِثْلَ أُحَد ذَهَبًا أَنفَقُهُ كُلَّهُ إِلاَّ يُعْمَدُونَ اللهُ نِي اللهُ لَا أَسْأَلُمُ وَاللهُ لاَ أَسَالُهُمْ ذُنا اللهُ ال

۱۳۲۸ ناق المبال ناق المبال

المُنْ عَدُّ اللَّهُ عَدُّ اللَّهُ عَدُّ اللَّهُ عَدُّ اللَّهُ عَدُّ اللَّهُ عَدُّ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَي عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَي عَن اللَّهُ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلَّهُ عِلْمَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عِلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عِلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَل

ذرقال الذي صلى الله عليه وسلم و لفظ ياأباذر متعلق بقوله قال لى خليل و ﴿ ما بق ﴾ أى أى شى. ق لفظ ﴿ فَلْتُ نَعْم ﴾ جو اب لقوله البصر أحدا أى الجبل المشهور و ﴿ لا اسالهم دنياى ﴾ أى لا أطمع في دنياهم و ﴿ لا أستفتيهم عن دين ﴾ أى لا اسالهم عن أحكام الدين أى أقنع بالبلغة من الدنيا و أرضى باليسير بما سمعت من العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال و يمكن أن يكون أبو ذر ذهب إلى ما يقتضيه ظاهر لفظ الذين يكتنزون من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال و يمكن أن يكون أبو ذر ذهب إلى ما يقتضيه ظاهر لفظ الذين يكتنزون الذهب و الفضة إذ المكنز عنده جمع المال و الدايل على أن الكنز مال لم تؤد زكاته ما تقدم يحمعون الدنيا دليل أن الكنز عنده جمع المال و الدايل على أن الكنز مال لم تؤد زكاته ما تقدم أنفا حيث قال أنا كنزك: قوله ﴿ مثل أحد ﴾ إما خبر لآن و ذهبا تمييز و إما حال مقدم على الخبر فان قلت هل لخصيص الاستثناء بثلاثة دنانير حكمة معلومة قلت: الله أعلم و يحتمل أن هذا المقدار كان دينا أو مقدار كرفاية إخراجات تلك الليلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قلت المراد أنفقه في المناقب الله المناقب المناقب المناقب الله إنفاق المراد أنفقه في سبيل الله وعدم المجة في الرحم و رابس من تتمة كلام الرسول بل هو من كلام أى ذر وكرر للتأكيد ولر بطما بعده عليه وفيه المبالغة في الزهد وكان مذهب أى ذر أنه يحرم عل الانسان ادخار مازاد على حاجته وجواز نفي العقل عن المهتلاء بحازا ﴿ باب انفاق المال في حقه ﴾ . قوله ﴿ لاحسد ﴾ أى لاغبطة و مر الفرق ينهما معشر الهمتلاء بحازا ﴿ باب انفاق المال في حقه ﴾ . قوله ﴿ لاحسد ﴾ أى لاغبطة و مر الفرق ينهما معشر حالية المهتلاء بحازا ﴿ باب انفاق المال في حقه ﴾ . قوله ﴿ لاحسد ﴾ أى لاغبطة و مر الفرق ينهما معشر على المهتلاء على المؤبلة على المؤبلة و من الفرق ينهما معشر و كرو المؤبلة و من الفرق ينهما من المؤبلة و من المؤبلة و من المؤبلة و من المؤبلة و المؤبلة و من المؤ

إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّنَى قَيْسٌ عَنِ إِنْ مَسْعُو دِ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمْعُتُ النَّيِّصَلَّى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَاحَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنَ رَجُلْ آ تَاهُ اللهُ عَكْمَةً فَهُو يَقْضِى بِهَا وَيُعَلِّمُهُا مَلَكُته فَي الْحَقِّقِ وَرَجُلْ آ تَاهُ اللهُ حَكْمَةً فَهُو يَقْضِى بِهَا وَيُعَلِّمُهُا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ

1279

الحديث بلطائف كثيرة في باب الاغتباط في العلم قوله ( اثنين ) في بعضها اثنتين وعلى هذه النسخة لابد من تقدير لفظ خصلة قبل وجل قال ابن بطال أى لامعنى للفبطة الافي ها تين الخصلتين فان فيها موضع التنافس: قوله (من غلول ) أى من خيانة فان قلت ما وجه تعليله بقوله تعالى دو مغفرة خير من صدقة ، قلت تلك الصدقة يتبعها يوم القيامة الأذى ببب الخيانة قال شارح التراجم وجه ، مطابقة الترجمه الآية أن المخالصدقة يتبعها يوم القيامة الأذى المقارن لها وذلك أن الغال تصدق بمال مغصوب و الغاصب مؤذ الدى بمد الصدقة يبطلها فكيف بالابطال قوله (ويربى الصدقات ) فان قلت لفظ الصدقات الما لمكون من الكسب الطيب و من غيره فكيف يدل على الترجمة ؟ قالت : هو مقيد بالصدقات التي من المال الحلال بقريئة السياق بحود ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ، قوله ( عدالة بن منير ) يضم من المال الحلال بقريئة السياق بحود ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ، قوله ( عدالة بن منير ) يضم

عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ) صَرَتُنَا عَبْدُ الله بْنُ مُنير سَمَعَ أَبَا النَّصْر حَدَّثَنَا

عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحَ عَنْ أَبِي هُرِيرَةَ

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُو لُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ عَمْرَة مِن كَسْبِ طَيْبِ وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبُ وَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَلَهُمَا بِيمِينَهُ ثُمَّ يُربِيهَا لَصَاحِبهُ كَا يُربِي أَحَدَكُمْ فُلُوهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ تَابَعَهُ سُلَمَانُ عَنِ ابْنِ لَصَاحِبهُ كَا يُربِي أَحَدَكُمْ فُلُوهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ تَابَعَهُ سُلَمَانُ عَنِ ابْنِ دينَارِ عَنْ سَعِيدُ بن يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضَى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِ صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ مُسْلِمُ بنُ أَبِي مَرْيَمَ وَزَيْدُ بنُ أَسْلَمَ وَسُهِيلٌ عَنْ أَبِي مَنْ عَنْ النَّيِ صَلَّى اللهُ عَلْهُ عَنْ النَّيِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّيِ صَلَّى اللهُ عَنْ أَبِي صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّيِ صَلَّى اللهُ عَنْ أَبِي هُورَواهُ مُسْلِمُ وَسَلَمُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّي صَلَّى اللهُ عَنْ النَّي صَالِح عَنْ أَبِي هُورَواهُ مُسْلِمُ وَنَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّي صَلَى اللهُ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُورُواهُ مُرْمَى اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّي صَلَى اللهُ عَنْ النَّي صَلَيْهُ عَنْ النَّي عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّي عَنْ اللهُ عَنْ النَّي عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

الميم وكسر النون مر فى باب الغسل والوضوء فى المخضب و ﴿ أبو النصر ﴾ بفتح النون و سكون الممجمة أسمه سالم فى باب المسح على الحفين . قوله ﴿ بعدل ﴾ هو بالفتح ماعادل الشيء من جنسه و بالكسر من غير جنسه تقول عندى عدل دراهمك من الدراهم و عدل دراهمك من الثياب و قال البصريون العدل والعدل لفتان الحظاف بعدل تمرة أى قيمة تمرة يقال هذا عدله بفتح العين أى مثله فى القيمة و بكسرها أى مثله فى المنظر قال و انما جرى ذكر اليمين ليدل به على حسن القبول لان فى عرف الناس أن أيمانهم مرصدة لما عز من الامور و شمائلهم لما هان منها و تربية الصدقات مضاعفة الإجر عليها و إن كان أريد به الزيادة فى كمية عينها ليكون ا نقل فى الميزان لم ينكر ذلك و قال بمضهم المراد منه يمين الذى تدفع إليه الصدقة واضافها إلى الله تعالى اضافة اختصاص لوضع هذه الصدقة فيها الى الله تعالى اضافة اختصاص لوضع هذه الصدقة فيها الى الله تعالى الله أله تعالى الله و عدو وعدوة و قال أبو زيداذا فتحت الفاء شددت الواو و اذا كسرت خففت فقلت فلو مثل الحذر بسكون اللام . قوله ﴿ سليمان ﴾ اى ابن بلال و ﴿ ورقاء ﴾ بفتح الواو وسكون الراء و بالقاف و بالمدمر فى بابوضع الماء عند الحلاء و هذا يحتمل أن يكون تعليقا للبخارى وأن يكون مقولا لابى النضر لانه سمع منه عند الحلاء وهذا يحتمل أن يكون تعليقا للبخارى وأن يكون مقولا لابى النضر لانه سمع منه منه سبع عشرة و مائة و ﴿ مسلم ﴾ بلفظ الفاعل من الاسلام ﴿ ابن أبى مربم ﴾ السلمى المدن مات سنة سبع عشرة و مائة و ﴿ مسلم ﴾ بلفظ الفاعل من الاسلام ﴿ ابن أبى مربم ﴾ السلمى المدن

عَلَيْهِ وَسَــلَمَ

المعبد الصَّدَقَة قَبْلُ الرَّة صَرَّعَ آدَمُ حَدَّثَنَا شَعْبَهُ حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بنُ السَّهِ الرَّالِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ السَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرَّجُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرَّجُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرَّجُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ ١٣٣١ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ ١٣٣١ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ ١٣٣١ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ ١٣٣١ عَنْ عَبْدُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَلَّى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ يَعْرَضُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا يَقُومُ السَّاعَةُ وَحَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا يَقُومُ السَّاعَةُ وَحَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا يَقُومُ السَّاعَةُ وَحَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا يَعْرَضُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا يَقُومُ السَّاعَةُ وَحَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا يَقُومُ السَّاعَةُ وَحَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا يَعْرَضُهُ عَلَيْهُ لَا أَرْبَ لَى صَرَّتُنَا عَبْدُ اللهُ بْنُ اللهُ عَنْ ١٣٣١ عَنْهُ اللهُ بُنُ عَرَضُهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ لَا أَرْبَ لَى صَرَقَتَهُ اللهُ بُنُ اللهُ عَنْ اللهُ بُنُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ لَا أَرْبَ لَى صَرَّعُهُ عَبُدُ اللهُ بُنُ ١٣٣٢ وَحَرَّمُ عَنْهُ اللهُ بُنُ اللهُ عَنْهُ اللهُ بُنُ اللهُ عَلَيْهُ لَا أَرْبَ لَى صَرَقَعَ اللهُ بُنُ اللهُ الله

و (زيد بن اسلم) بلفظ افعل مرفى باب العشير و (سهيل) مصغر السهل وهو يروى عن والده أي صالحذكوان فان قلت لم قال أو لا تابعه و ثانياقال ورقاء و ثالثا رواه مع أن الثالث أيضافيه متابعة لأن النفظ بعينه فيه لفظه والثالثة رواية الثلاثة تابعو البندينار فى الرواية عن ألى صالح ؟ فلت: الأول متابعة لأن اللفظ بعينه فيه لفظه والرواية بل لا متابعة لا ختلاف اللفظ و إن اتحد المعنى فيهما والثانى لما لم يكن على سبيل النقل والرواية بل على طريق المذاكرة قال بلفظ القول (باب الصدقة قبل الرد). قوله (معبد) بفتح الميم وسكون المهملة وفتح الموحدة و بالمهملة (ابن حالد) الجدلى بالجيم و بالمهملة المفتوحتين الكوفى القاص بتشديد الصاد العابد وكان من القانتين مات سنة ثمان عشرة و ما ثة و (حارثة ) بالمهملة و بالراء و بالمثلثة (ابن و هب) الخزاعى مرفى كتاب النقصير . قوله (فيفيض) قال ابن بطال يقال فاصله إذ امتلاً وأفاضه ملاه مشتق من الفيض بالفاء وقال (رب المال) مفعول بهم و (من يقبل) فاعله يقال همه أى أحزنه و يحتمل حتى من الفيض بالفاء وقال (رب المال) مفعول بهم و (من يقبل) فاعله يقال همه أى أحزنه و يحتمل حتى

مُحَمَّد حَدَّمَنَا أَبُو عَاصِمِ النَّبِيلُ أَخْرَنَا سَعْدَانُ بْنُ بِشْرِ حَدَّمَنَا أَبُو مِجَاهِد حَدَّمَنَا مُحُلِّ بْنَ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَى بْنَ حَاتِمٍ رَضَى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ رَجُلَانٌ أَحَدُهُمَا يَشْكُو لُغْتَ وَالْآخَرُ يَشْكُوا قَطْعَ السَّبِيلِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا الْعَيْلَةَ وَالْآخَرُ يَشْكُوا قَطْعَ السَّبِيلِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا وَطَعَ السَّبِيلِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا وَطَعَ السَّبِيلِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا وَطُعَ السَّبِيلِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا وَطُعَ السَّبِيلِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا وَطُعَ السَّبِيلِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا وَطُعَ السَّبِيلِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا وَعَلْمَ السَّيلِ فَا لَهُ لَا يَقُومُ حَتَّى يَطُوفَ أَحَدَّكُمْ بَصَدَقَتِه لَا يَحِدُ مَنْ وَاللهُ عَنْ السَّاعَة لَا يَقُومُ حَتَى يَطُوفَ أَحَدَكُمْ بِصَدَقَتِه لَا يَعَدُهُ مَنَ السَّاعَة لَا يَعَدُ مَنَ السَّاعَة لَا يَقُومُ حَتَى يَطُوفَ أَحَدَكُمْ بِصَدَقَتِه لَا يَحِدُ مَنْ

يهم بضم اليا، يقال أهمى الامر أى أقلقى و لماكان حزنه بسببه جعل كأنه هو المقلق له وأنه الذى يحزنه والمفظ (لاأرب لى) معناه لاحاجة لى فيه كأنه سقط كلمة فيه من الكتاب وقد و جدت هذه الحال فى أيام الصحابة كان تعرض عليم الصدقة فيأبون قبو لها. قوله ( من يقبل ) فان قلت: السياق يقتضى أن يقال من لا يقبل قلت المراد من شأنه قبولى الصدقة أقان قلت عامه في إلتركيب على رواية رفع رب المال قلت الهم جاء بمنى القصد فان قلت: فى بعض الروايات حتى يعرضه بدون الواو ها معناه وأين معناها ؟ قلت ؛ يمنى يقصده حتى يعرض المال عليه قالة النووى بجنبطوه بوجهين أشهرهما ضم الياء وكسر الهاه ورب المال فاعل ومن مفعول أى يقصده : قوله (النبيل) بفتح النون وكسر الموحدة و(سعدان بربشر) بالموحدة المكسورة رسكون المعجمة الجهن الكوفي و فرابو بجاعد) اسمه تعمدالها مى ورسم الماء ورب المال فاعل ومن مفعول أى يقصده : قوله (النبيل) بفتح النون وكسر الموحدة الموحدة المحددة المائي الكوفي و أبو بجاعد) اسمه تعمدالها من الماء المناه والمناه الماء الذي يغسل به شعر الانسان وفي الاستاد ثلاثة طاهين (ابن حائم) الجواد ابن الجواد عرفى باب الماء الذي يغسل به شعر الانسان وفي الاستاد ثلاثة طاهين قوله (الميلة ) بفتح المين الفاقة عال إذا انقر (وقطح السبيل) فساد السراق و اللصوص و (المين بكسر المين النهام والعراق و العراق و نعوهما إلى مكه بغير البدرقة به قوله (ابن بيدى الله ) حق تخرج القافلة من الشام والعراق و نعوهما إلى مكه بغير البدرقة به قوله (ابين بدى الله ) حو

يَقْبُلُهَا مِنْهُ ثُمَّ لَيَقَفَنَّ أُحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَى الله لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ إِحْجَابُ وَلَا تُرجَمَانُ يَتَرجمُ لَهُ ثُمَّ لَيَقُولَنَّ لَهُ أَلَمْ أُو تَكَ مَالًا فَيَقُولَنَّ بَلَى ثُمَّ أَيَقُولَنَّ الْمَ أُرْسُلُ إِلَيْكَ رَسُولًا فَلَيَقُولَنَّ بَلَى فَيَنظُرُ عَن يَمِينه فَلَا يَرَى إِلَّا النَّـارَ ثُمَّ يَنظُرُ عَن شَمَالِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ فَلَيَتَّقَينَ أَحَدَكُمُ النَّارَ وَلَوْ بشقّ تَمَرْةَ فَإِنْ لَمْ يَجَدْ فَبكُلُمَة طَيّبةَ حَرْثُ مُحَدّدُ بن العَلَاء حَدَّثَنَا أَبُو السّامَةَ عَن بُرِيدُ عَن أَبِي بُردَةَ عَن 1444 أَبِي مُوسَى رَضَى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ ۖ قَالَ لَيَـا ثَينَ عَلَى النَّاس زَمَانُ يَطُوفُ الرَّجُلُ فيه بالصَّدَقَة منَ الذَّهَبِ ثُمَّ لَايَجَدُ أَحَدًا يَأَخُذُهَا منهُ وَيْرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبِعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً يَلَذُنَ بِهِ مَنْ قَلَّةَ الرَّجَال وَكُثْرَة النَّسَاءِ

إِ عَنَا اللَّهِ اللَّهُ وَلَوْ بِشَقَّ ثَمْرَةً وَالْقَلِيلِ مِنَ الصَّدَقَةُ (وَمَثَلُ الَّذِينَ التواالنادوا

من المنشابهات والأمة في أمنا لهما كاليمين و نحوه طائفتان المفوضة والمؤولة بما يناسبها و (الترجمان) بضم التا. و فتحها والجيم مضمومة فيهما والتا. فيه أصلية الجوهرى: هي زائدة وقال هو و الرعفان فالجيم مفتوحة. قوله (كلمة طيبة) أي التي فيها تطييب قلب إذا كانت مباحة أو طاعة وفيه أن الكلمة الطيبة سبب للنجاة من النار وفيه الحث على الصدقة. قوله (بريد) بضم الموحدة و فتح الرا. وسكون التحتانية مر الاسناد في باب فضل من علم. قوله (يلذن) بضم اللام وسكون المعجمة أي يلتجن إليه ويرغبن فيه فان قلت تقدم في باب رفع العلم أنه يكون الخسين امرأة للقيم الواحد. قلت: الخصيص ويرغبن فيه فان قلت تقدم في باب رفع العلم أنه يكون الخسين امرأة للقيم الواحد. قلت: الخصيص

يَنْفَقُونَ أَمْوَ الْهُمُ ابْتَغَاءَ مَرْضَاةِ الله وَ تَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ الْآيَةَ ) وَ إِلَى قَوْله (مِنْ كُلّ الَّمْرَات) حَدِثْنَا عُبِيدُ الله بن سَعيد حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْآنِ الْحَكُمُ هُوَ ابْنُ عَبد الله الْبَصِرِيُّ حَدَّثَنَا شَعَبَةً عَنْ سُلَمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ أَبِي مَسْعُود رَضَى الله عَنهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الصَّدَقة كُنَّا نَحَامُلُ خَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِشَيْء كَثير فَقَالُو إ مُرَابِي وَجَاءَ رَجُلُ فَتَصَدَّقَ بِصَاعِ فَقَالُوا إِنَّ اللَّهَ لَغَنَيٌّ عَنْ صَـاعٍ هٰذَا فَنَزَلَتْ ( الَّذِينَ يَلْمَزُونَ الْمُطَّوَّءِينَ مَنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهُدُهُم - الآية) صَرَبُنَ سَعِيدُ بِنُ يَحْيَ سَدَّتَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيق عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيُّ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ انْطَلَقَ أَحَدَنَا إِلَى السُّوقِ فَتَحَامَلَ فَيُصِيبُ الْمُدُّ وَإِنَّ

بعدد الاربه بين لايدل على نفى الزائد ﴿ باب اتقوا النار﴾ . قوله ﴿ عبيد الله بن سعيد ﴾ بن يحيى ابن برد بضم الموحدة أبو قدامة بضم القاف وخفة المهملة اليشكرى بفتح التحتانية وسكون المعجمة وبالكاف السرخسي مات سنة احدى وأربعين وما تتين و ﴿ أبو نمان ﴾ الحكم بالمهملة والكاف المفتوحتين ابن عبدالله البصرى الانصارى و ﴿ سليمان ﴾ هو الاعمش و ﴿ أبو وائل ﴾ هو شقيق و ﴿ أبو مسعود ﴾ هو عقبة الانصارى البدرى تقدموا قوله ﴿ نحامل ﴾ أي يحمل الحمل بالاجرة يقال حامله بمعنى حملته كما يقال زارعته وسافرته قوله ﴿ المطوعين ﴾ أصله المنظوعين فأدغم أى المتبردين روى أنه لما حضر سول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة جاء عبدالرحمن بن عوف بأربعين أوقية من ذهب فقالوا ماأعطى إلارياء وجاء أبو عقيل بفتح المهملة الانصارى بصاع من تمر فقال بت ليلتي أجر بالجرير أى الحيل للاستقاء على أجرة صاعين فقالوا الله ورسوله غنيان عن صاعه و اسكنه أراد أن يذكر بنفسه ليعطى من الصدقات . قوله ﴿ سعيد ﴾ وأبوه يحيى بن سعيد الا وي تقدما في باب أى الاسلام أفضل قوله من المراه العلم المهملة والمهملة والمهملة و سعيد الا وي تقدما في باب أى الاسلام أفضل قوله و العملة والمهملة والمهملة والمهملة والمهملة والهملة و سعيد الا وي تقدما في باب أى الاسلام أفضل قوله من المهملة و المهملة و المهملة و سعيد و المهملة و سعيد الا وي تقدما في باب أى الاسلام أفضل قوله و المهملة و المهملة و المهملة و سعيد و المهملة و سعيد و المهملة و المهملة و المهملة و سعيد و المهملة و ال

لَبَعْضِهِمِ الْيَوْمَ لَمَا تُهَ أَلْف صَرْتُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَرْب حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن أَبي إِسْحَاقَ قَالَ سَمْعَتُ عَبْدَ الله بنَ مَعْقِلِ قَالَ سَمَعْتُ عَدِيٌّ بنَ حَاتِم رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بشقّ تَمْرَة صَرَبُ بِشُرُ بِنُ مُحَمَدَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَن الزُّهْرِيّ ١٣٣٧ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ أَبِي بَـكْرِ بْن حَرْم عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائشَـةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَت امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَان لَمَا تَسْأَلُ فَلَمْ تَجِدْ عندى شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةً فَأَعْطَيْهَا إِيَّاهَا فَقَسَمَتُهَا بَيْنَ ابْنَـتَيْهَا وَكُمْ تَأْكُلُ مِنْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَيْنَا فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ مَن ابْتُلَى مَنْ هذه الْبنَات بشَى مُكُنَّ لَهُ سَتْرًا مِنَ النَّارِ

(تعامل) أى تكلف الحمل بالآجرة ليكتسب ما يتصدق به وفى بعضه إيحامل بلفظ المضارع من المفاعلة ولفظ (مائة) اسم ان و (لبعضهم) خبره و (اليوم) عرف و بميز الألف الدرهم أو الدينار أو المد قال التيمى: فتحامل فيصيب أى فيكرى نفسه و يؤاجرها بمد يأخذه والمقصود وصف شدة الزمان في أيام رسول الله صلى عليه وسلم وكثرة الفتوح والاموال أيام الصحابة: قوله (أبي اسحق) هو السبيمي (وعبد الله بن معقل) بفتح الميم وسكون المهملة وكسر القاف باللام أبو الوليد المزنى الكوفى: قوله (شق) هو بكسر الشين النصف و تقديره ولوكان الانقاء بتصدق بشق تمرة واحدة قوله (بشر) بالموحدة المحسورة مر في كتاب الوحي و (عبد الله بن حزم) بفتح المهملة وسكون الزاى في باب الوضوء مرتين قال أحمد بن حنبل حديثه شفاء . قوله (هذه البنات) الظاهر أنها اشارة إلى أمثال المذكورات

السّلاً وَأَنفُتُوا مَن وَفَا كُمْ مِن قَبْلِ أَنْ يَأْتِي أَحَدَكُمُ الْمَوْتَ الْآيَةَ) وَقُولِهِ لَعَالَيُهُ اللّهِ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ

م أصحاب الفقر والفاقة و محتمل أن يراد الإشارة إلى جنس البنات مطلقا و لم يقل أستارا لآن المراد به الجنس وهو متناول للقليل و الكثير فان قلت ما المراد من التي منهن ببنت ﴿ باب فضل صدقة الشحيح الصحيح الى من ابتلى منهن ببنت ﴿ باب فضل صدقة الشحيح الصحيح قوله ﴿ عمارة ﴾ بضم المهملة و خفة الميم ﴿ ابن القمقاع ﴾ بالقافين المفتوحتين و بالمهملة ين و ﴿ أبو زرة ﴾ بضم الزاى و سكون الراء و بالمهملة تقدم فى بأب الجهاد من الإيمان : قوله ﴿ تصدق ﴾ بتخفيف الصاد و حذف إحدى التاء ين و في بعضها بتشديدها بادغام التاء فيها و المتصدق هو الذى يعطى الصدقة وأما الذى يأخذ الصدقة فهو المتصدق من التفميل و الشح البخل مع الحرص و قبل هو أعم من البخل وقبل هو الذى كالوصف اللازم ومن قبيل الطبع و ﴿ تأمل ﴾ بضم الميم أى تطمع بالغنى و ﴿ لا تمهل و المراد منه قاربت البلوغ إذ لو بلغته حقيفة لم تصح وصيته و لاشيء من تصرفاته بالاتفاق الخطائي: فيه دليل على أن المرض يقصر يد المالك عن بعض ملكم وأن سخاوته بالمال في مرضه لا تمحو فيه دليل على أن المرض يقصر يد المالك عن بعض ملكم وأن سخاوته بالمال في مرضه لا تمحو

إَنْ اللّهُ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائَشَة رَضَى اللهُ عَنْهَا أَنَّ بَعْضَ أَزُواجِ النَّيِّ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنَّا أَنَّ بَعْضَ أَزُواجِ النَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنَّا أَشَرَعُ بِكَ لَحُوقاً قَالَ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنَّا أَشَرَعُ بِكَ لَحُوقاً قَالَ أَطُولُكُنَّ يَدًا فَأَخَذُوا قَصَبَةً يَذْرَعُونَهَا فَكَانَت سَوْدَةُ أَطُولُهُنَّ يَدًا فَعَلَمْنَا بَعْدُ أَيَّا كَانَت طُولَ يَدِهَا الصَّدَقَةُ وَ كَانَت أَسْرَعَنَا لَحُوقاً بِهِ وَكَانَت تَحْدُ أَنَّكَ أَسْرَعَنا لَحُوقاً بِهِ وَكَانَت تَحْدُ أَنَّ السَّرَعَنَا لَحُوقاً بِهِ وَكَانَت تَحْدُ أَنَّ السَّرَعَنَا لَحُوقاً بِهِ وَكَانَت تَحْدُ أَنَّكُ السَّرَعَنَا لَحُوقاً بِهِ وَكَانَت تَعْدُ أَنَّ السَّرَعَنَا لَحُوقاً بِهِ وَكَانَت تَعْدُ أَنَّ السَّرَعَنَا لَحُوقاً بِهِ وَكَانَت تَعْدُ أَنَّ اللهُ الصَّدَقَة وَ كَانَت أَسْرَعَنَا لَحُوقاً بِهِ وَكَانَت يَعْدُ أَنَّكُ اللهُ الصَّدَقَة وَ كَانَت السَّرَعَنَا لَكُوقاً بِهِ وَكَانَت اللهُ الصَّدَقَة وَ كَانَتُ السَّرَعَنَا لَكُوقاً بِهِ وَكَانَت اللهُ الصَّالَقَةَ اللهُ السَّةُ اللهُ الصَّالَةُ اللهُ السَّالَةُ اللهُ السَّةُ اللهُ السَّلَمَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَّةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الْحَلْمَا اللّهُ الْمَالَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

عنه سمة البخل ولذلك شرط أن يكون صحيح البدن شحيحاً بالمال يحد له و آماً فى قلبه لما يأمله من طول العمر و يخافه من حدوث الفقر قال و الإسمان الأولان كناية عن الموصى له والثالث عن الوارث يربد أنه إذا صار للوارث فإنه إن شاء أبطله ولم يجزه أقول و يحتمل أن يكون كناية عن المورث أى خرج عن تصرفه وكمال ملكه واستقلاله بما شاء من التصرف فليس له فى وصيته كثير ثواب بالنسبة إلى ما كان كامل التصرف وقيل هو كناية عن الموصى له أيضاً أى كان فى تقدير الأزل له وسبق القضاء بذلك ومعنى الحديث أن الشح غالب فى حال الصحة فإذا سمح فيها وتصدق كان أعظم لا جره مخلاف من أشرف على الموت ويئس من الحياة ورأى مصير المال الهيره ، قوله (فراس) بكسر الفاء وخفة الراء وبالمهملة ابن يحيى الحارف بالمعجمة والراء والفاء الكوفى المكتب ، قوله بكسر الفاء وخفة الراء وبالمهملة ابن يحيى الحارف بالمعجمة والراء والفاء الكوفى المكتب ، قوله سيبويه تأنيث أى بالموت فإن قلت أى بالمنشاف في سورة لهان وشبه سيبويه تأنيث أى بتأنيث كل فى قولهم كانهن أى ليست بفصيحة . قوله (أطولكن ) فإن قلت الفياس أن يقول طولتكن يدا بلفظ الغملي قلت جاز فى مثله الافراد والمطابقة لمن أفعل التفضيل له فإن قلت في بعض النسخ فأخذوا يذرعون بلفظ جمع المذكر فيا وجهه ؟ قلت : اعتبر معنى الجمع أو عدل إليه تعظيماً لشأنهن كقول الشاعر :

فإن شئت حرمت النساء سراكم

قوله ﴿ سُودة ﴾ بفتح المهملة بنت زمعة القرشية العامرية و تزوجهار سول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة على المشهور. قوله ﴿ بعد ﴾ مبنى على الضم و ﴿ طول ﴾ بلفظ الماضى و بلفظ الاسم منصو با بأنه خبر كان و رفع الله عَنهُ عَن النِّي صَلَى الله وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضَى الله عَنهُ عَنِ النِّي صَلَى الله عَلَيْ وَسَلَّمَ وَرَجُلْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةَ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ شَمَالُهُ مَا صَنَعَت يَمِينُهُ

الصدقة بأنهااسمه فإن قلت : أول من مات بعدر سول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه زينب الاسودة قال النووى فى تهذيب الاسماء قالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا وأسر عكز بى لحوقاً أطولكن باعا، فكنا إذا اجتمعنا نمد أيدينا في الجدار نتطاول حتى توفيت زينب وكانت امرأة قصيرة ولم تكن أطولنافعر فناحيننذأ فالنيصلي الهعليه وسلم إنماأر ادبطول اليدالصدقة وكانت زينب امرأة صناعة كانت تدبغ وتخرز وتتصدق به في سبيل الله ما تت سنة عشرين وأجمع أهل السير أنهاأ ول نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم مو تا بعده. قلت: لا يخلو أن يقال اما أن في الحديث اختصار أو تلفيقاً يعني اختصر البخاري القصة ونقل القطعة الآخيرة منحديث فيه ذكر زينب فالضهائر راجعة إليهاواماأنه اكنني بشهرة الحكاية وعلم أهلهذا الشأن بأن الاسرع لحوقاً هي زينب فيعود الضمائر إلى منهي مقررة في أذهانهم واما أن يؤول الكلام بأن الضمير راجع إلى المرأة التي هي علم رسول أنله صلى الله عليه وسلم لحوقها به أولا أى علمنا بعد ذلك أنها هي التي طول الصدقة يدها والحال أنها كانت أسرع لحوقاً بهوكانت محبة للصدقة . الطيى : معناه فهمنا ابتدا. ظاهره فلما علمنا أنه لم يرد باليد العضو وبالطول طولها بل أراد العطاء وكثرته أجريناه على الصدقة فاليد ههنا استعارة للصدقة والطول ترشيح لها وقال رواية مسلم وكانت أطولنا يداً زينب فوجه الجمع بينهما أن يقال أن فيما رواه البخارى وكانت الحاضرات من أزواجه بسطهن لآن سودة ماتت قبل عائشة ويعد غيرها سنة أربع وخمسين وأن ما رواه مسلم كانت الحاصرات كلمن لأن زينب ماتت قبل الكل سنة عشرين أفول وهذا جواب رابع وقال بعض المؤرخين أنسودة توفيت آخرخلافة عمر رضى الله عنه بعدزينب قبل باقيهزوفى الحديث ماهو من دلائل نبوته ومعجز انه صلى الله عليه وسلم ﴿ باب صدقة السر ﴾ قوله ﴿ ورجل ﴾ فإن قلت الو او العطف فما المعطوف عليه؟ قلت: هذه قطعة من الحديث الذي يجي. قريباً في باب الصدقة باليمين ذكره همنا

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى ( وَإِنْ تَخَفُّوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفَقَرَاءَ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ)

• \$٣٧ إذا تصدق على غنىوھولايعلم أَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى عَنِي وَهُو لَا يَعْلَمُ صَرَّى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَجُلْ لَأَ تَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَة خُرَجَ بِصَدَقَته فَوَضَعَهَا فَي يَدَى وَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَجُلْ لَأَ تَصَدَّقَنَ بِصَدَقَة خُرَجَ بِصَدَقَته فَوضَعَهَا فَي يَدَى وَ اللهِ عَلَى اللهُ مَ اللهُ اللهُ مَ اللهُ اللهُ

على سبيل التعليق . قوله ﴿ لا تصدقن﴾ أى والله لا تصدق ولفظ ﴿ تصدق على سارق ﴾ اخبار في معنى المنعجب أو الإنكار وهو بلفظ المجهول . قوله ﴿ على زانية ﴾ أى على تصدق عليها فإن قلت ما معنى الحمد عليه وهو لا يكون إلا على أمر جميل و مافائدة تقديم لك؟ قلت: التقديم يفيد الاختصاص أى لك الحمد لا لى على الزانية حيث كان التصدق عليها بإراد تك لا بإرادا تى وإرادة الله سبحانه و تعالى كلها جميلة حتى إرادة الانعام على الكفار قال الطبني: لما جزم على أن يتصدق على مستحق ليس بعده بدلالة التنكير في صدقة وأبرز كلامه في معرض القسمية تأكيداً فلما جوزى بوضعه على يد زانية حمد الله على أنه لم يقدر أن يتصدق على من هو أسوأ من الزانية أو يجرى لك الحمد بجرى سبحان الله في استعاله عند مشاهدة ما يتعجب منه تعظيما لله فلما تعجبوا من فعلم وقالوا تصدق على الزانية تعجب هو أيضاً من فعله نفسه وقال الحمد لله على زانية أى إذ تصدقت عليها أى فهو متعلق بمحذوف. قوله هو أيضاً من فعله نفسه وقال الحمد لله على زانية أى إذ تصدقت عليها أى فهو متعلق بمحذوف. قوله

عَلَى سَارِقَ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعَفَّ عَنْ سَرِ فَتِهُ وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَمُّا أَنْ تَسْتَعَفَّ عَنْ رَفَعَهُ وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَمُّا أَنْ تَسْتَعَفَّ عَنْ رَفَعَ وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَمُ أَنْ تَسْتَعَفَّ عَنْ رَفَعَ مَا أَعْطَاهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

إدا تصدقعلى ابنه وهو لايشەر

إِلَّ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ وَهُو لَا يَشْعُرُ صَرَّنَا مُحَدَّدُ بِنُ يُوسُفَ حَدَّمَهُ اللهُ عَنْهُ حَدَّمَهُ اللهُ عَنْهُ حَدَّمَهُ اللهُ عَنْهُ حَدَّمَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَا وَأَبِي وَجَدِي وَخَطَبَ عَلَيْ فَاللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَا وَأَبِي وَجَدِي وَخَطَبَ عَلَيْ فَاللهَ بَا يَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَا وَأَبِي وَجَدِي وَخَطَبَ عَلَيْ فَاللهَ بَا يَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَا وَأَبِي وَجَدِي وَخَطَبَ عَلَيْ فَاللَّهُ بَا يَعْدَدُ وَخَطَبَ عَلَيْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَا وَأَبِي وَجَدِي وَخَطَبَ عَلَيْ فَاللَّهُ مَا إِيّالُهُ كَانَ أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ مِهَا فَوَضَعَهَا عَنْدَ رَجُلُ فِي المُسْجَدِ فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا قَأْ تَيْتُهُ مِا فَقَالَ وَالله مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ

و فأتى ﴾ بله ظ المجهول ققيل أى رأى فى المنام أو سمع هاتفا ملكا أو غيره أو أقى له عالم نبياأو غيره وفيه دليل على أن الله تعالى يجزى العبد على حسب نيته فى الحير لآن هذا المتصدق لماقصد بصدقته وجه الله قبلت منه ولم يضره وضعها عند من لا يستحقها وهذا فى صدقة التعاوع وأما الزكاة فلا يجزى دفعها إلى الآغنياء وكان فيه اعتبار لمن يتصدق عليه بأن يتحول عن الحال المذمومة إلى الحال المخمودة فيسته ف السارق من سرقته والزانية من زناها والغنى من امساكه واعلم انه استعمل لعل تارة استعال عسى وأخرى استعال كاد ( باب إذا تصدق على ابنه ) قوله ( اسرائيل )أى السبيعى مر فى باب من ترك بعض الاختيار فى العلم و (أبو الجويرية ) مصغر الجارية بالجيم و بالراء حطان بكسر المهملة وشدة المهملة الآخرى و بالنون ابن خفاف بضم المهملة و خفة الفاء الآولى الجرمى بفتح المجموسكون المرافي في من الزيريد ) من الزيادة السلى بضم المهملة و سكون الراء و ( معن ) بفتح المجموسكون المهملة و بالنون ( ابن يزيد ) من الزيامة المحملة و هي منال النكاح و الفاعل هو رسول الله و على الله عليه و هي طلب الذكاح و الفاعل هو رسول الله عليه وسلم من المبايعة و خطبته عليه و إنكاحه و عرض بيان أنواع علاقاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المبايعة و خطبته عليه و إنكاحه و عرض بيان أنواع علاقاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المبايعة و خطبته عليه و إنكاحه و عرض

فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَمْ فَقَالَ الَّكَ مَانُو يْتَ يَايَزِيدُ وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ

المَّدُ عَبِيْ اللَّهُ عَبْدُ الرَّحْنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضَى حَدَّتَنَى خَبِيْبُ بْنُ عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبَعَةٌ يُظَلَّهُمُ اللهُ تَعَالَى فَي ظَلَّه يَوْمَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبَعَةٌ يُظَلَّهُمُ اللهُ تَعَالَى فَي ظَلّه يَوْمَ اللهُ عَنْهُ إِنَّ مَا اللهُ عَدْلًا وَشَابٌ نَسَا عَى عَادَة الله وَرَجُلٌ قَلَبُهُ مُعَلَّقٌ فِي اللهُ عَدْلُ وَشَابٌ نَسَا عَى عَادَة الله وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي النَّاسَاجِد وَرَجُلان تَعَابَا فِي الله اجْتَمَعًا عَلَيْهُ وَتَفَرَّقَاعَلَيهُ وَرَجُلٌ دَعَتُهُ إِمْرَأَةٌ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَتَفَرَّقَاعَلَيهُ وَرَجُلٌ دَعَتُهُ إِمْرَأَةٌ وَلَا اللهُ عَاللهُ عَلَيْهُ وَرَجُلٌ دَعَهُ إِمْرَاقًا مَلْ اللهُ عَلَيْهُ وَرَجُلٌ دَعَهُ إِمْرَاقًا مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَرَجُلٌ ذَكُر الله خَالِيا فَفَاضَت عَيْنَاهُ صَرَّفَ الله عَنْهُ وَرَجُلٌ ذَكُر الله خَالِيا فَفَاضَت عَيْنَاهُ صَرَّعُ اللهُ عَلَيْهُ وَرَجُلٌ ذَكُر الله خَالِيا فَفَاضَت عَيْنَاهُ صَرَعُهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَرَجُلٌ ذَكُر الله خَالِيا فَفَاضَت عَيْنَاهُ مَا تُنْفَق يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكُر الله خَالِيا فَفَاضَت عَيْنَاهُ مَا مُنْ فَقُلُهُ إِنْ الْجَعْدِ أَخِرَنَا شُعْبَةً قَالَ أَخْبَرِنِي مَعْبُدُ بْنُ خَالِيا فَفَاضَت عَيْنَاهُ سَمِعْتُ حَارِثَةً بْنَ

الخصومة عليه ولفظ (خاصمته) ثانيا تفسير لخاصمته أو لا قال التيمى : يقال خطبت المرأة فلان إذا أرادها لنفيره فمعنى خطب على طلب من ولى المرأة أن يزوجها منى وقال (لك مانويت) من أجر الصدقة لانك نويت أن تتصدق بها على من يحتاج إليها و ابنك يحتاج اليها (ولك ماأخذت يامعن) لانك أخذتها يحتاجا إليها . قوله (خبيب) بضم المعجمة وفتح الموحدة الاولى مر مع شرح الحديث بلطائفه فى باب من جلس فى المسجد ينتظر الصلاة . قوله (على ابن الجعد) بفتح الجيم و سكون المهملة مرفى باب اداء الخس من الإيمان و (معبد) بفتح الميم وسكون المهملة و باب اداء الخس من الإيمان و (معبد) بفتح الميم وسكون العين المهملة و رحارثة ) بالمهملة و بالراء و المثلثة (الخزاعي) بضم المعجمة و خفة الزاى و بالمهملة قريبا فى باب

وَهُبِ الْخُزَاعِيَّ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمْ ثُتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ يَقُولُ تَصَدَّقُواْ فَسَيَأْتِى عَلَيْكُمْ زَمَانُ يَمِشَى الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَيَقُولُ الرَّجُلُ لَوْ جَمْتَ بِهَا بِالْأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا مِنْكَ فَأَمَّا الْيُومَ فَلَا حَاجَةً لَى فيها

ساسية النّبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هُو أَحَدُ الْمَتُصَدّقِينَ صَرَّتُ عُثَالُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ هُو أَحَدُ الْمَتُصَدّقِينَ صَرَّتُ عُثَمَالُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جُرَيْرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ شَقيق عَنْ مَسَرُوق عَنْ عَائشَة رَضَى الله عَنْهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذًا أَنْفَقَت الْمَرَأَةُ مَنْ طَعَامِ بَيْتِهَا عَيْرَ مُفْسَدة كَانَ لَمَا أَجْرُهَا بَمَا أَنْفَقَت وَلِزُوجِهَا أَجْرُهُ بَمَا كَسَبَ وَللْخَاذِنَ مَثُلُ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضَهُمْ أَجْرَ بَعْضَ شَيْئًا

الصدقة قبل الرد. قوله (زمان) أى وقت ظهور أشراط الساعة أو ظهور كنوز الارض وقلة الناس وقصر آمالهم وكثرة الصدقات والبركة فيها وتراكم الملاحم وعدم الفراغ لذلك والاهتمام به والخطاب لجنس الامة والمراد بعضهم ( باب من أمر خادمه بالصدقة ). قوله (هو ) أى الخادم ( أحد المتصدقين ) بلفظ النثنية كما يقال الفلم أحد اللسانين مبالغة أى الحادم والآمرهما متصدقان لاترجيع لاحدهما على الآخر في أصل الاجر قالوا لايلزم منه أن يسكون مقدار ثرابهما سواء لاترجيع عياض : يحتمل أيضا أن يكون سواء لان الاجر فضل من الله يؤتيه من يشاء. قوله (عمان بن المنجمة و سكون الناحة و ( جرير ) بفتح الجيم و سكون الراء الاولى و ( شقيق ) بفتح المعجمة و كسر القاف . قوله ( شيئا ) مفعول لينقص و ( أجر ) منصوب بنزع الحائض أى من أجر المعجمة و كسر القاف . قوله ( شيئا ) مفعول لينقص و ( أجر ) منصوب بنزع الحائض أى من أجر

لا صدفة إلا عن ظهر غنى ا المحت المحت المحتقة إلا عَنْ ظَهْرِ غَنَى وَمَنْ تَصَدَّقَ وَهُوَ مُحْتَاجُ أَوْ أَهْلُهُ مُعْتَاجٌ أَوْ عَلَيْهِ وَهُوَ مُحْتَاجٌ أَوْ عَلَيْهِ وَهُوَ الْعَنْقُ وَالْهُبَةِ وَهُوَ مُحْتَاجٌ أَوْ عَلَيْهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتُلْفَ أَمْوَالَ النَّاسِ قَالَ النَّيِّ صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ مَنْ أَخَذَ أَمُوالَ النَّاسِ بَرُيدُ إِثْلَاهُمَا أَتْلُفَهُ الله وَالله الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ أَخَذَ أَمُوالَ النَّاسِ يَريدُ إِثْلَاهُما أَتْلُفَهُ الله وَالله الله عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِضَاعَة وَالله وَكَذَلِكَ آثَرَ الْأَنْصَارُ المُهَا جَرِينَ وَنَهَى النَّيِّ صَلَى الله عَنْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الله عَنْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ إِضَاعَة الصَّدَقة وَقَالَ النَّاسِ بَعَلَة الصَّدَقة وَقَالَ وَسَلَّمَ عَنْ إِضَاعَة الْمَالُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَيِّعَ أَمُوالَ النَّاسِ بَعَلَّة الصَّدَقة وَقَالَ وَسَلَّمَ عَنْ إِضَاعَة الْمَالُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَيِّعَ أَمُوالَ النَّاسِ بَعَلَّة الصَّدَقة وَقَالَ وَسَلَّمَ عَنْ إِضَاعَة الْمَالُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَيِّعَ أَمُوالَ النَّاسِ بَعَلَّة الصَّدَقة وَقَالَ وَسَلَّمَ عَنْ إِضَاعَة الْمَالُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَيِّعَ أَمُوالَ النَّاسِ بَعَلَّة الصَّدَقة وَقَالَ وَسَلَّمَ عَنْ إِضَاعَة الْمَالُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَيِّعَ أَمُوالَ النَّاسِ بَعَلَّة الصَّدَقة وَقَالَ

أو هو مفعرل أول لينقص لأنه صد زاد وهو متعد إلى مفعو لين قال تعالى وفزادهم الله مرضا ه فان قلت المناجمة للخادم وإذا أمر فأين وجه دلالته فى الحديث قلت الخازن هو الخادم وكذلك المرأة وهو فيها إذا أمر هما المالك بذلك أو جرى العادة به الخطابي بخرج هذا المحكام إنما هو على العرف الجارى والعادة الحسنة فى اطلاق رب البيت لزوجه اطعام الضيف والتصدق على السائل فندب الشارع ربة البيت لذلك ورغبها فى فعل الجيل وترك الضنة وأمر أن يمكون ذلك منها على سبيل الاصلاح من غير إفساد و لااسرافى و الخازن كذلك لآن الشيء غالبا إنما يكون تحت يده فحض كلا منهما على التعاون لئلا يقصر فى استبقاء الحظ منه وحيازة الآجر فيه ﴿ باب لاصدقة إلا عن ظهر غنى التعاون لئلا يقصر فى استبقاء الحظ منه وحيازة الآجر فيه ﴿ باب لاصدقة إلا عن ظهر غنى أوله في غير مقبول لآن قضاء الدين واجب والصدقة تطوع ومن أخذ ديناو تصدق به ولا يجدما يقضي به الدين فقد دخل تحت وعيد حديث من أخذ أمو ال الناس قوله ﴿ إلا أن يكون معروفا بالصبر فانه حينذله أن يؤثر أو من لفظ من تصدق وهو محتاج أى فهو أحق إلا أن يكون معروفا بالصبر فانه حينذله أن يؤثر غيره على نقسه و يتصدق به وإن كان غير غي أو محتاجا إليه و ﴿ الخصاصة ﴾ الفقرو الحلل قوله ﴿ باله كُورُ على نقسه و يتصدق به وإن كان غير غي أو محتاجا إليه و ﴿ الخصاصة ﴾ الفقرو الحلل قوله ﴿ باله كُورُ على نقسه و يتصدق به وإن كان غير غي أو محتاجا إليه و ﴿ الخصاصة ﴾ الفقرو الحلل قوله ﴿ باله ﴾

أى بجميع ماله لأنه كان صابرا وقد يقال تخلى أبو بكر رضى الله عنه عن ماله كان عنظهر غنى أيضا لأنه كان غنيا بقوة توكله . قوله ﴿ كعب بن مالك ﴾ الأنصارى السلمى شهيد العقبة الثانية و هو أحد شعرا ه الذي صلى الله عليه وسلم وأحد الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك مات سنة حمسين و ﴿ من توبتى ﴾ أى من تمام توبتى و ﴿ إلى الله ﴾ أى منتهية إلى الله فان ذات ماوجه التلفيق بين فعل أنى بكر حيت صرف الكل و منع رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبا عن صرف الكل ؟ قلت : أبو يكركان شديد الصبر قوى انتوكل وكعب لم يكن ه المه . قوله ﴿ عن ظهر من ماله بعد أن يستبق منه قدر الكفاية لأهله وعياله ولذلك يقول و ﴿ ابدأ بمن تعول ﴾ وقال محيى من ماله بعد أن يستبق منه قدر الكفاية لأهله وعياله ولذلك يقول و ﴿ ابدأ بمن تعول ﴾ وقال محيى المناسلامة وغوه من الألفاظ التي يعبر بها عن التمكن من الشيء والاستعلاء عليه والتنكير فيه للتفخيم . قوله ﴿ تعول ) أى بمن تجب عليك نفقته و فيهم أيضا تربيب وعال الرجل عياله إذا مانهم أى قام لهم يعتاجون إليه من القوت و الكسوة و غيرهما. قوله ﴿ وهيب ﴾ بضم الواور ﴿ هشام ﴾ أى ابن عروة به المحلة و خفة الزاى الاسدى المكى ولد في بطن الكعبة و طرحكيم ﴾ بفتح المهملة ﴿ ابن حزام ﴾ بكسر المهملة و خفة الزاى الاسدى المكى ولد في بطن الكعبة و

عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدَ السَّفْلَى وَابْدَأْ بَمِنْ تَعُولُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ عَنَى وَمَنْ يَسْتَعْفَفْ يَعَفَّهُ اللّهُ وَمَنْ يَسْتَعْفَ يَعْنَهُ اللّهُ وَعَنْ وُهَيْبِ قَالَ عَنْ ظَهْرِ عَنَى وَمَنْ يَسْتَعْفَفْ اللّهُ وَمَنْ يَسْتَعْفَ اللّهُ وَمَنْ يَسْتَعْفَ اللّهُ عَنْهُ بِهٰذَا صَرَيْعَ أَبُو النَّعْمَانِ ١٣٤٧ أَخْبَرَنَا هَشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى الله عَنْهُمَا وَاللّهُ عَنْهُ مَلْمَ الله عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى الله عَنْهُمَا اللّهُ عَنْهُ مَلْمَ اللّهُ عَنْ مَالك عَنْ أَيْهِ عَنْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ حَوَى اللهُ عَنْ أَيْفُ عَنْ عَنْهُ الله عَنْ مَالك عَنْ أَنْفَعَ عَنْ عَبْدُ الله بْنِ عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله صَلّى الله عَنْ مَالك عَنْ أَنْفِع عَنْ عَبْدُ الله بْنُ مُسْلَمَةً عَنْ مَالك عَنْ أَنْفَعَ وَالسَّفْلَى هَى السَّائِلَة اللهُ عَلَيْهُ عَنْ عَبْدُ الله بَنْ عَمْرَ رَضِى الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ وَهُو عَلَى اللهُ بُنْ مُنْ أَلْهُ لُولُهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالسَّفْلَى هَى السَّائِلَة وَالسَّفْلَى هَى السَّائِلَة وَالسَّفْلَى هَى السَّائِلَة السَّفْلَى فَالْيَدُ الْعُلْيَا هَى الْمُنْفَقَة وَالسَّفْلَى هَى السَّائِلَة

وعاش فى الجاهلية ستين سنة و فى الإسلام أيضاستين سنة وأعتق مائة رقبة و حمل على مائة بدير فى الجاهلية و حج فى الإسلام و معه مائة بدنة و وقف بعرفة بمائة رقبة و فى أعناقهم أطواق الفضة منقوش فيها عتقاء لله تعالى عن حكيم بن حزام وأهدى ألف شاه و مات بالمدينة سنة ستين أو أربع و خمسين. قوله (يستعفف الاستعفاف طلب العفة و هى الكف عن الحرام والسؤال من الناس و (يمفه ) بغتح الفاء التيمى من يستعفف يعفه الله شرط و جزاء و علامة الجزم حذف الياء من أى من يطلب الغنى من الله يعطه و من يطلب العفاف و هو ترك المسأله يعطه الله العفاف و قال بعضهم معناه من طلب من نفسه العمقة عن السؤال و لم يظر الاستغناء يعفه الله أى يصيره عفيفا و من ترقى من هذه المرتبة إلى ماهو أى منها و هو اظهار الاستغناء عن الحلق يملاً الله قلبه غنى لكن ان أعطى شيئا لم يرده . قوله (هى المنفقة ) من الانفاق و روى أبو داود بالعين أيضا من العفة و و جهه الخطابي قال لان السياق قى ذكر السؤال و التعفف عنه و المراد بالعلو علو الفضائل و كثرة الثواب أقول و فى ذكر الصدقة قى ذكر السؤال والتعفف عنه و المراد بالعلو علو الفضائل وكثرة الثواب أقول و فى ذكر الصدقة

> ۱۳٤۸ تعجيل الصدقه من يومها

المَّرِينَ سَعِيدَ عَنِ ابْنِ أَي مَلِيكَةَ أَنَّ عُقْبَةً بْنَ الْحَارِثِ رَضَى اللهُ عَنْهُ حَدَّمَهُ عَنَّ الْحَارِثِ رَضَى اللهُ عَنْهُ حَدَّمَهُ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَالًم الْعَصْرَ فَأَسْرَعَ ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ فَلَمُ الْعَصْرَ فَأَسْرَعَ ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَالًم الْعَصْرَ فَأَسْرَعَ ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ فَلَا السَّدَقَة فَلَا كُنْتُ خَلَقْتُ فِي الْبَيْتِ تِبْرًا مِنَ الصَّدَقَة فَكُرِهْتُ أَنْ أَبَيْتُهُ فَقَسَمَتُهُ

9 ع ۱ ۲۳ ما التحريض على الصدقة

التَّحْرِيضِ عَلَى الصَّدَقَةِ وَالشَّفَاعَةِ فِيهَا صَرْبَعْ مُسْلِمْ حَدَّنَا الصَّدَةُ وَالشَّفَاعَةِ فِيها صَرْبَعْ مُسْلِمْ حَدَّنَا اللهِ عَنْهُمَا قَالَ شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَدَى عَنْ سَعِيد بن جُبير عَنِ ابنِ عَبَّاسِ رَضَى الله عَنْهُمَا قَالَ شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَدَى عَنْ سَعِيد بن جُبير عَنِ ابنِ عَبَّاسِ رَضَى الله عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ النَّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عِيد فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبُلُ وَلا خَرَجَ النَّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عِيد فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبُلُ وَلا

أيضا ويحتمل أن يُراد بالعليا الآخذة وبالسفلي المنفقة لآن عادة الكرماء أنهم يبسطون الكف حتى يأخذ الفقير منها فيد الآخذ هي أعلى وحينئذ يقال ان المالك يفيد للفقير الدنياو هو القليل الفاني والفقير يفيد للهاك الآخرة وهي خير وأبق وقال القاضي عياض: قيل العليا الآخذة والسفلي المائعة فرباب من أحب تعجيل الصدقة ، قوله (عقبة ) بضم المهملة و سكون القاف تقدم في باب الرحلة في كتاب العلم و (التبر) ماكان من الذهب غير مضروب ومر الحديث أواخر كتاب الصلاقة الن بطال: فيه دليل أن الخير يبادر به فان الآفات تعرض والموانع تمنعو الموت لا يؤمن والتسويف غير محمود و (بيته )أى تركه حتى دخل عليه الليل: قوله (عدى ) بفتح المهملة و كسر المهملة الآخرى وشدة غير محمود و (بيته )أى تركه حتى دخل عليه الليل: قوله (عدى ) بفتح المهملة وكسر المهملة الآخرى وشدة

بعد ثُمَّ مَالَ عَلَى النَّسَاء وَمَعَهُ بِلَالٌ فَوَعَظَهِنَّ وَأَمْرَهِنَّ أَنْ يَتَصَدَّقَنَّ خَجَعَلَت الْمَرْأَةُ تُلْقِى الْقُلْبَ وَالْخُرْصَ صَرَتْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحد حَدَّيْنَا أَبُو بُرِدَةً بِنَ عَبِدَ اللهِ بِنَ أَبِي بُرِدَةً حَدَّيْنَا أَبُو بُرِدَةً بِنَ أَبِي مُوسَى عَن أَبِيه رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَهُ السَّائلُ أَو طَلَبَتْ إِلَيْهِ حَاجَةً قَالَ اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا وَيَقْضَى اللهُ عَلَى لَسَانَ نَبَيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ مَاشَا. حَرَثْنَا صَدَقَةُ بنُ الْفَصْلِ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هَشَام عَنْ 1501 فَاطَمَةَ عَنْ أَسْمَا ۚ رَضَى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا تُوكى فَيُوكَى عَلَيْك صَرَبُنَا عُثَمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً عَنْ عَبْدَةً وَقَالَ لاَتَحْصَى فَيُحْصَى اللهُ عَلَيْك

التحتانية مر فى آخر كتاب الإيمان و (القلب) بضم القاف السوار و (الحرص) بالضم والكسر الحلقة مرفى باب عظاء الإمام النساء مع ما فيه من الفوا ثد قوله (أبو بردة) بضم الموحدة وسكون الراء فى الالفاظ الثلاثة قال ابن بطال: حرض على الشفاعة بقوله (اشفموا) أى ليشفع بعضكم فى بعض يكن لكم الاجر فى ذلك وانكم إذا شفمتم إلى فى حق طالب الحاجة فقضيت حاجته بما يقضى افقه على لساف من تحصيل حاجته حصل السائل المقصود و لكم الاجر. قوله (صدقة) بالمهملتين و بالقاف المفتوحات (ابن الفضل) بسكون الصاد المعجمة و باللام مر فى باب العلم و الموعظة بالليل و (عدة ) بفتح المهملة و سكون الموحدة و بالمهملة فى باب قول النبى صلى القماية و سلم أنا أعلم فى كتاب الإيمان قوله (لاتوكى) يقال أوكى ما فى سقائه إذا شده بالوكاء و هر الخيط الذى يشد به رأس القربة و أوكى علينا أى بخل و (الإحصاء) العدو (الحصر) المنع قالو المرادمة عند الشي المتبقية والادخار و أوكى علينا أى بخل و (الإحصاء) العدو (الحصر) المنع قالو المرادمة عند الشي المتبقية والادخار

الصدقة فيا استطاع

> **١٣٥٤** الصدقة تكفر

المَّ اللهُ عَلَيْكُ أَرْضَحَى مَا السَّطَاعَ حَرَّانَ الْبُو عَاصِمِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي وَحَدَّتَنَى مُحَمَّدُ بَنْ عَبْدَ اللهِ بَنْ عَبْدَ الله بن الزَّبِيرُ أَخْبَرَهُ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرِ اللهُ عَنْ عَبَّد الله بن الزَّبِيرُ أَخْبَرَهُ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرِ اللهُ عَلَيْكُ أَرْضَحَى أَلَى النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ لَا تُوعِى فَيُوعِى الله عَلَيْكُ أَرْضَحَى مَا اسْتَطَعْت

الْمُ عَن أَبِي وَائلَ عَن حُدْ يَفَةً رَضَى الله عَنهُ قَالَ قَالَ عَمر رَضَى الله عَنهُ الله عَنهُ

و يقلله بقطع البركة حتى يصير كالشيء المعدود والآخر أنه يناقشك في الآخرة عليه قوله (حجاج) بفتح المهملة وشدة الجيم الأولى (اب محد) الأعور المصيصى بالمهملة ين مات ببغداد سنة ستو المتين في المحملة وشدة الجيم الأولى (اب محد) الأعور المصيصى بالمهملة ين مات ببغداد سنة ستو التين و (عباد) بفتح المهملة وشدة الموحدة (اب عبدالله بن الزير) بن العوام من سادات التابعين . قوله (لا توعى يقال أوعيت الزاد إذا جعلته في الوعاء ووعاه أى حفظه فان قلت . ما وجه إسناد الوعى إلى الله تعالى ؟ قلت : مجاز عن الامساك فان قلت ما معنى النهى إذ ليس الايعاء حراما؟ قلت: لازمه وهو الامساك حرام أو النهى ليس للنحريم بالاجماع قال التيمى : المرادمة النهى عن الامساك والبخل وجمع المتاع في الوعاء وشدة و ترك الانفاق منه ولفظ (فيوعى ) نصب لانه جو اب النهى بالفاء و (الرضخ) العطاء ليس بالكثير والالف في ارضخى الفي وصل و (ما استطعت في أي ما مدت المناه عا يرضى به الزبير وهو زوجها و تقديره ان لك في الرضخ مراتب كلها موصوفة . النروى : معناه عا يرضى به الزبير وهو زوجها و تقديره ان لك في الرضخ مراتب كلها يرضاها الزبير فافعلى أعلاها (باب الصدقة تكفر الخطية) : قوله (أبووائل) بالااف ثم الهمزة يرضاها الزبير فافعلى أعلاها (باب الصدقة تكفر الخطية) : قوله (أبووائل) بالااف ثم الهمزة

مَن تُعْنِى قَالَ نَعَمْ كَمَا أَنَّ دُونَ غَد لَيْلَةً وَذَلكَ أَنَّى حَدَّثْتُهُ حَديثًا لَيْسَ بِالْأَغَاليط

وَ حَدَّنَا هَشَامُ حَدَّثَنَا مَعَمَرُ عَنِ النَّهِ فَي الشَّرِكُ ثُمَّ أَسْلَمَ حَرَّمَ عَنْ حَرَامِ رَضَى عَنْ عَرْوَة عَنْ حَكَيم بن حزام رَضَى حَدَّثَنَا هَشَامُ حَدَّثَنَا هَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ حَدَقة أَوْ عَتَاقة وَصِلَة رَحِمٍ فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَجْرِ فَقَالَ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَسْلَمَتَ عَلَى مَا سَلَفَ مَنْ خَيْر

ا مَنْ الْحَادِمِ إِذَا تَصَدَّقَ بِأَمْرِ صَاحِبِهِ غَيْرَ مُفْسِدِ ضَرَّنَا وَاللَّهِ مَا مِنْ مَسْرُوقِ عَن قَدَيْ مُوسِدِ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ قَدَيْبَةُ بْنُ سَعِيدَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ قَدَيْبَةً بْنُ سَعِيدَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ

عَائْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَصَدَّقَتِ

أسم أن و ﴿ دُون ﴾ خبره أى علم عمر أن الباب نفسه كما لاشك أن اليوم الذى أنت فيه يسبق الغدالذى يأتى بعدها و ﴿ ذلك أنى حدثته بحديث ﴾ واضح لا شبهة فيه من معدن الصدق و رأس العلم وكان حذيفة مهيبا فهاب أصحابه أن يسألوه عن الباب وكان مسروق أجراً على سؤ اله لمكثرة علمه وعلو منزلته فسأله فقال هو عمر أى الباب كناية عنه ثم قالوا و علم عمر من تعنى بالباب قال نعم علما لاشك فيه ﴿ باب من تصدق في الشرك ﴾ . قوله ﴿ هشام ﴾ بن يوسف الصنعاني مرفى أول الحيض و ﴿ أرأيت ﴾ أي أخبرني عن حكم أشياء كنت أتعبد بها قبل الاسلام مثل ما حمل على مائة بعير وأعتق مائة رقبة قوله ﴿ على ماسلف ﴾ أي على اكتساب ماسلف لك من خير أو على احتسابه أو على قبول ماسلف وروى أن حسنات السكافر إذا ختم له بالإسلام مقبولة أو تحتسب له فان مات على كفره ماسلف وروى أن حسنات السكافر إذا ختم له بالإسلام مقبولة أو تحتسب له فان مات على كفره ماسلف وروى أن حسنات السكافر إذا ختم له بالإسلام مقبولة أو تحتسب له فان مات على كفره ماسلف وروى أن حسنات السكافي إذا ختم له بالإسلام مقبولة أو تحتسب له فان مات على كفره ماسلف وروى أن حسنات السكافر إذا ختم له بالإسلام مقبولة أو تحتسب له فان مات على كفره ما سلف وروى أن حسنات السكاف إذا ختم له بالإسلام مقبولة أو تحتسب له فان مات على كفره ما سلف وروى أن حسنات السكاف إذا ختم له بالإسلام مقبولة أو تحتسب له فان مات على كفره ما سلف وروى أن حسنات السكافر إذا ختم له بالإسلام مقبولة أو تحتسب له فان مات على كفره و شورة و كله و كل

من تصدق في الشرك ثم أسلم

۲۰۵۲ أجر الحادم إذاتصدقبأمر خخدومه

الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَام زَوْجَهَا غَيْرَ مُفْسِدَة كَانَ لَهَا أَجْرُهَا وَلزَوْجَهَا بِمَا كَسَبَ وللْخَازِن مثلُ ذٰلَكَ صَرَتُنَا مُمَدَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْد بْن عَبْد الله عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَازِنُ الْمُسْلَمُ الْأَمِينُ الَّذَى يُنْفُذُ وَرُبَّاً قَالَ يُعْطَى مَا أَمْرَ بِهِ كَامَلًا مُوَفَّرًا طَيَّبُ بِه نَفْسُهُ فَيَدُفَعُهُ إِلَى الَّذَى أُمَرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدَّقِينَ

بيت ؤوجها

إ بِ أَجْرِ الْمَرْأَةِ إِذَا تَصَدَّقَتْ أَوْ أَطْعَمَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ 1401

مُفْسَدَة صَرَبُ آدَمُ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَالْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائل عَنْ مَسْرُ وق عَنْ عَائَشَةَ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ تَعْنى إِذَا

بطل عمله قال تعالى « ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله » . قوله ﴿ طعام ﴾ أى ماأتى به من المطعوم وجعل المرأة متصرفة نيه وجعله في يد الخازن. قوله ﴿ أَجْرُهَا ﴾ أي أجرالصدقة ومثل ذلك الآجر متعلق بالزوج والخازن كايهما أى لـكلمنهما مثله فان قلت من أين يستفاد الأمرفى الحديث ليدل على النرجمة ؟ قلت . هذا بحسب ماهو عادة أهل الحجاز في إجازتهم أزواجهم وخزانهم في الإنفاق وإلا فليس للمرأة أن تتصدق من مال الزوج دون إذنه وكـذا الخازن فان قلت ومن أين قيد الخازن بقوله غير مفسد قلت من القياس على الزوج أو من العطف عليه ومعنى الافساد الانفاق بوجه لايحل. قوله ﴿ بريد ﴾ بضم الموحدة وكنيته أبو بردة مر الإسناد بعينه في باب فضل من علم و ﴿ ينفذ ﴾ باعجام الذال وربما قال رسول اللهصلي الله عليه وسلم بدلكامة ينفذكامة يعطى ولفظ ﴿طيب﴾ حبر مبتدا محذوف أي وهو طيب النفس به أو نفسه مبتدأ وطيبخبر مقدم قال. التيمي : ويروى طيبة به نفسه على أن يكون حالا للخازن و نفسه مرفوع بقوله طيبة قال وفيه فضل الأمانة وسخاوة النفس وطيبها في فعل الخير ومعنى أحد المتصدقين أن الذي يتصدق من ماله يكون

تَصَدَّقَت الْمَرْأَةُ مَنْ بَيْت زَوْجهَا . حَدَّثَنَا عَمْرُ بِنْ حَفْص حَدَّثَنَا أَبِّي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقَيقِ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ إِذَا أَطْعَمَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجَهَا غَيْرَ مُفْسِدَةً لَمَا أَجْرُهَا وَلَهُ مثلُهُ وَللْخَازِن مثلُ ذٰلكَ لَهُ بمَا اكْتَسَبَ وَلَهَا بمَا أَنْفَقَتْ حَدَثُنَا يَعْنَى بَنْ يَحْنَى أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائَشَةَ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْفَقَت الْمَرْأَةُ مَنْ طَعَامَ بَيْتُهَا غَيْرَ مُفْسَدَةً فَلَهَا أَجْرُهَا وَللَّزُوْجِ بَمَا اكْتَسَبَ وَللْخَازِن مثلُ ذٰلكَ

نولالله تعالى المُحدُّثُ قُول الله تَعَالَى ( فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحَسْنَى فَسَنَيْسَرِهُ لْلِيسَرَى وَأَمَّا مَنْ بَحْلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْجُسْنَى فَسَنِيسَرُهُ لِلْعُسْرَى) اللَّهِمْ

أجره مضاعفا أضعافا كثيرة والذي ينفذه أجره غير مضاعف له عشر حسنات فقط. قوله ﴿ تَعْنَى ﴾ أى عائشة حديث. إذا أطعمت إلى آخره » وهو الذى ذكره باسناد آخر على سبيل التحويل .قوله ﴿ له ﴾ أى للزوج بمـا حصل وجمع وللخازن بمـا حفظ وأنفذ وللمرأة بما انفقت . قوله ﴿ يحى ابن يحيى ابن بكر النيسابورى اليمني أحد الأعلام مات سنة ست وعشر ون و ما تتين و ﴿ جرير ﴾ بفتح الجيم وكسر الرا. الأولى ابن عبد الحميد مر في باب من جمل لأهل العلم ﴿ باب قول الله عزوجل فأما من أعطى واتقى ﴾ . قوله ﴿ اللهم أعطى فان قلت ماوجه ربطه بما بعده قلت هو معطوف

أَعْطَ مُنْفَقَ مَالَ خَلَفًا صَرَتْ إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّنَى أَخِي عَنْ سُلَمْاتَ ١٣٦٠ عَنْ مُعَاوِيَةً بِنَ أَبِي مُزَرِّدِ عَنْ أَبِي الْحَبَّابِ عِنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضَى اللهُ عَنْسَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَامِنْ يَوْم يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ اللَّهُ مَّا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ

۱۳٦۱ مثل, المتصدق والبخيل

إِنْ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرِيرَةً رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ مَثَلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ مَثَلُ البَّحِيلِ وَالمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَينِ عَلَيهُما جُبَّنَانَ مِنْ حَديد وَحَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْنِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبُو الْإِنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْنِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبُو اللهِ اللهُ عَنْ عَبْدَ الرَّحْنِ حَدَّيَهُ أَنَّهُ سَمِعَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَبْدَ الرَّحْنِ حَدَّيَهُ أَنَّهُ سَمِعَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

على قول الله وحذف حرف العطف جائز كما مر فى باب التشهد أو هو مذكور على سبيل التعداد أو هو بيان للحسنى فكا أنه أشار إلى قول الله تعالى مبينا بالحديث يعنى بتيسير الحسنى له إعطاء الخلف له (إسماعيل) هو ابن بلال و ( معاوية بنأل مزرد) بضم الميم وفتح الزاى و كسر الراء وبالمهملة عبدالرحن و (ابو الحباب) بضم المهملة وخفة الموحدة الأولى سعيد بن يسار ضد اليمين عم معاوية المذكور آنفا تقدم قريبا فى باب انفاق المال فى حقه قوله ( إلا ملكان) فان قلت ما المستشى ؟ قلت خبر ما محذوف وهو معقول أحد أى ليس يوم موصوف بكذا ينزل أحد إلا ملكان فحذف المستشى منه بقرينة دلالة وصف الملكين عليه قوله ( خلفا ) أى عوضا يقال أخلف الله عليك أى ابدلك بما ذهب منك وأما أعط الثانى فهو مشاكل للأول إذ التلف لا يعطى ( باب مثل المتصدق والبخيل). قوله ( ثديهما ) بضم المثلثة

أَباً هُرَيْرَةَ رَضَى الله عَنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ يَقُولُ مَثَلُ الْمَخيلِ وَالْمُنفَق كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَديد مِنْ ثَديّهِمَا إِلَى الْبَخيلِ وَالْمُنفَق كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَديد مِنْ ثَديّهِمَا إِلَى تَرَاقيهِمَا فَأَمَّا الْمُنفَق فَلَا يُنفقُ إِلَّا سَبَغَتْ أَوْ وَفَرَتْ عَلَى جَلْدُه حَتَى تُخْفِى بَنَانَهُ وَتَعْفُوا أَثَرَهُ وَأَمَّا الْمُنفَق فَلَا يُنفقُ إِلَّا سَبَغَتْ أَوْ وَفَرَتْ عَلَى جَلْدُه حَتَى تُخْفِى بَنَانَهُ وَتَعْفُوا أَثَرَهُ وَأَمَّا الْمُخيلُ فَلَا يُرِيدُ أَنْ يُنفقَ شَيئًا إِلَّا لَزَقَتْ كُلُّ حَلَقَة مَكَانَهَا

جمع الثدى نحو الفلوس و الفلس و ( التراقي ) جمع النرقوة و ﴿ سبغت ﴾ أى كملت و تمت و ﴿ فرت ﴾ بفتح الفاء الخفيفة.قوله ﴿ تَحْنَى ﴾ بالخاء المعجمة وفي بعضها تجن بالجيم والنون أي تستروجن وأجن بمعنى واحد و﴿ البنان﴾ بفتح الموحدة الأنامل و﴿ تعفو ﴾ أي تمحو وجا. لازماو متعديا وههنامتعدو ﴿ أَثْرُه ﴾ بفتح الهمزة والمثلثة وكسرالهمزة وسكو بالمثلثة أي يمحو أثر مشيه بسبوغها وكمالها الخطابي هذامثل ضربه صلى الله عليه وسلم للجواد والبخيل وشبههما برجلين أرادكل واحد مهما أن يلبس درعا يستجنبها والدرع أول مايلبس إنمـا يقع على موضع الصدر والثديين إلى أن يسلك لابـما يديه في كميه ويرسل ذيلها على أسفل بدنه فيستمر سفلا فجعل صلى الله عليه وسلم مثل المنفق مثل من لبس درعا سابغة فاسترسلت عليه حتى سترت جميع بدنه وحصنته وجعلالبخيل كرجليداه مفلولتان ناتثان دون صدره فاذا أراد لبس الدرع حالت يداه بينها وبين أن تمر سفلا على البدن واجتمعت في عنقه فلزمت ترقوته فكانت ثقلا وو بالا عليه من غير وقاية له وتحصين لبدنه وحاصله أن الجواد إذاهم بالنفقة اتسع لذلك صدره وطاوعت يداه فامتدتا بالعطاء وان البخيل يضيق صدره وتنقبض يده عن الانفاق قال النووى: هو تمثيل لها ما المال بالصدقة و الانفاق و البخل بصد ذلك و قيل ضرب المثل بهما لأن المنفق يسترهالله بنفقته ويسترعو راته في الدنيا والآخرة كسترهذه الجبهة لابسها والبخيل كمن لبس جبة إلى ثدييه فيبتي مكشو فاظاهر العورة مفتضحافي الدارين وقال ابن بطال يريدأن المنفق إذا انفق كفرت الصدقة ذنو بهومحته كما أن الجبة إذا سبغت عليه سترته ووقته والبخيل لاتطاوعه نفسه على البذل فيرقى غير مكفر عنه الآثام كماأن الجبة تبتى من بدنه مالايستره فيكون بعرض الآفات . الطبيي : شبه السخى إذاقصد التصدق يسهل عليه بمن عليه الجبة ويده تحتما فاذا أراد أن يخرجها منها يسهل عليه والبخيل على عكسه والأسلوب من التشبيه الفرق قال وقيد المشبه به بالحديد إعلاما بأن القبض والشدة من جبلة الإنسان

فَهُو يُوسِعُهَا وَلَا تَتَسَعُ . تَابَعَهُ الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسِ فَى الْجُبَّتَيْنِ وَقَالَ حَنْظَلَةُ عَنْ طَاوُسِ فَى الْجُبَّتَيْنِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ عَنِ ابْنِ هُرُمْزَ مُوَالًا عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ جُنْتَانِ هُرُمُزَ سَمِعْتُ أَبًا هُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ جُنْتَانِ

ا حَثُ صَدَقَة الْكَسْبِ وَالتَّجَارَة لَقُوْلِه تَعَالَىٰ ( يَا أَيُّكَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالْعَارِةِ الْعَارِةِ الْقَوْلِهِ تَعَالَىٰ ( يَا أَيُّكَ اللَّهِ مَا كَسُبْتُمْ - إِلَى قَوْلِهِ أَنَّ اللّهَ عَنِيٌ حَيِدٌ )

المَّنِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى كُلِّ مُسْلِم صَدَقَةٌ فَهَالُوا يَا نَبِيَّ اللهِ عَنْ جَدِّه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى كُلِّ مُسْلِم صَدَقَةٌ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللهِ فَمَنْ لَمْ يَجُدُ قَالَ يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوا فَأَنْ لَمْ يَجَدُ قَالَ يَعْمِنُ ذَا يَعْمِنُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُ وَ لَكُمْ اللهُ فَانَ لَمْ يَجِدُ قَالَ فَلْيَعْمَلُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَهُسْكُ عَنِ اللهَ اللهَ فَانُ لَمْ يَجِدُ قَالَ فَلْيَعْمَلُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَهُسْكُ عَنِ الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدُ قَالَ فَلْيَعْمَلُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَهُسْكُ عَنِ اللهَ اللهُ فَا فَانْ لَمْ يَجِدُ قَالَ فَلْيَعْمَلُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَهُسْكُ عَنِ اللهَ عَلَى اللهُ فَالْوَا فَانْ لَمْ يَجِدُ قَالَ فَلْيَعْمَلُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَهُسْكُ عَنِ اللهَ فَالْوَا فَانْ لَمْ يَجِدُ قَالَ فَلْيَعْمَلُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَهُسُكُ عَنِ

وأوقع المتصدق موقع الدخى مع أن مقابل البخيل هو الدخى لاالمتصدق إشعارا بأن السخاوة هى ماأمر به الشارع وندب إليه من الانفاق لاما يتعاناه المبذرون أقول فتوجيه هذا المثل وجوه خمسة . قوله ( الحسن بن مسلم ) بكسر اللام من الإسلام مر فى باب من بدأ بشق رأسه الأيمن فى الغسل و ( فى الجبتين ) أى بالموحدة و (حنظلة ) بفتح المهملة و سكون النون و فتح المعجمة و باللام فى باب دعاؤكم إيمانكم و ( جعفر بن ربيعة ) بفتح الراء فى التيمم فى الحضر و ( ابن هر من ) بضم الهاء والميم و سكون الراء بينهما عبد الرحمن الأعرج و روايتهما جنتان بالنون و الجنة الستر و الدرع ( باب على كل مسلم صدقة ) . قوله ( سعيد بن ابى بردة ) بضم الموحدة عامر و هو يروى عن ابيه عامر على كل مسلم صدقة ) . قوله ( سعيد بن ابى بردة ) بضم الموحدة عامر و هو يروى عن ابيه عامر

الثُّر فَانَّهَا لَهُ صَدَقَةً

سهسم قدر کم یمطی من الکاة

المِ اللَّهُ عَلَى مَنَ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَمَنْ أَعْطَى شَاةً صَرَّتُنا

أَحْمَدُ بِنُ يُونُسَ حَدَّتَنَا أَبُو شِهَابِ عَنْ خَالدِ الْحَدَّاءِ عَنْ حَفْصَةً بِنْتَ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً رَضَى الله عَنْها قَالَتْ بُعِثَ إِلَى نُسَيْبَة الْأَنْصَارِيَّة بِشَاة فَأَرْسَلَتْ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً رَضَى الله عَنْها مِنْها فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَكُمْ شَيْءً إِلَى عَائِشَةً رَضَى الله عَنْدَكُمْ شَيْءً

وهو عن أبيه عبدالله أى موسى الأشعرى فالضمير فىجده راجع إلى سعيد لا إلى الاب و ﴿ الملهوف ﴾ يطلق على المتحسر وعلى المضطر وعلى المظلوم و تلمف على الشيء أى تحسر والضمير في فأنها مؤنثة اما باعتبار الخبر أو باعتبار الفعلة التي هي الامساكو ﴿ له ﴾ أى للمسك قالو او معناه أنها صدقة على نفسه أى إذا أمسك عن الشركان له أجر على ذلك ومحصله أنه لابد من الشفقة على خلق الله تعالى فهي إما بالمال أو بغيره والمال إما حاصل أو مقدور التحصيل له والغير إما فعل وهو الاعانة أو تركوهو الامساك قال الجمهور ليس في المال حق سوى الزكاة الاعلى وجه الندب ومكارم الأخلاق . قوله ﴿ أَبُو شَهَابَ ﴾ هو عبد ربه بن نافع الحناط بالمهملة وشدة النون صاحب الطعام المدائى وهو المشهور بأبي شهاب الاصغر مات سنة اثنتين وسبعين ومائة وأما الاكبر فجاء ذكره في باب الحج قوله ﴿ أُم عطية ﴾ بفتح العين المهملة مر في باب التيمن في الوضو. وهي كنية نسيبة بضم النون وفتح المهملة وبسكون التحتانية وبالموحدة فان قلت : فالسياق يقتضي أن يقول بعث إلى بلفظ ضمير المتكلم الجرور قلت وضع الظاهر موضع المضمر إما على سبيل الالتفات وإماعلى سبيل التجريد من نفسه اشخصا اسمه نسيبة قال قلت : فلفظ ﴿ فارسلت ﴾ متكلم أوغائب قلت المعنى على اللفظين صحيح لكن الرواية بالغيبة قال الغساني: نسيبة هي أم عطية ووقع في كتاب الزكاة من الجامع حدثنا يوهم إسناده بأن نسيبة هي غير أم عطية وهو قال حدثنا أحمد قال حدثنا أبو شهاب عن خالد عن حفصة عن أم عطية قالت بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاة إلى آخره وقال ابن السكن قال البخاري بعدهدًا الحديث نسيبة هي أم عطية وقال مسلم في صحيحه حدثنا زهير حدثنا إسماعيل عن خالدعن حفصة عن

فَقُلْتُ لَا إِلَّا مَا أَرْسَلَتَ بِهِ نُسَيْبَةُ مِنْ تِلْكَ الشَّاةِ فَقَالَ هَاتِ فَقَدْ بَلَغَتْ مَحَلُهَا عُرو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيَّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمَعْتُ أَبَا سَعِيدِ الْحُدْرِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدَ صَدَقَةٌ مَنَ الْإِبِلِ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَة أَوْسُقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا خُمَدَّ بْنُ الْمُثَنَّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو سَمِعَ أَبَاهُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النّبِيَّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِهِذَا

أمعطية قالت بعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بشاة من الصدقة فبعث إلى عائشة منها فلها جاد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل عندكم من شى. فقالت لا إلا أن نسيبة بعثت إلينا من الشاة التى بعثم إليها فقال إنها قد بلغت محلها. قوله (ذلك الشاة) فان قلت لم لم يقل تلك الشاة ؟ قلت: هو نحو الحامة يطلق على الذكر و الانثى يقال حمامة ذكر و حمامة أنثى فأراد التنبيه على أن ذلك كان شاة ذكر الجوهرى: الشاة من الغنم تذكر و تؤنث. قوله (هاتى) وفي بعضها هات محذوفا منه الياء تخفيفا قال الحليل أصل هات من آتى يؤتى فقلبت الالف ها. قوله (بلغت) أى الشاة محلها بكسر الحاء (بابذكاة الورق ) قوله (عمرو المازنى) بكسر الزاى وبالنوزم فى باب تفاضل أهل الإيمان و (الحدري) بضم المعجمة و سكون الوال من الثلاثة إلى العشرة و لفظ من الإبل بيان للذودو (الاواق) جمع الاوقية وهي أربعون درهما وهي الاوقية الحجاذية الشرعية و (الاوسق) جمع الوسق وهو ستون صاعا مر فى باب ماأدى زكانه فليس بكغر . قوله (سمعت النبي صلى الله عليه وسلم) الغرض من هذا الطربق بيان التقوية لانهاهى المرتبة العليالعدم (سمعت النبي صلى الله عليه وسلم) الغرض من هذا الطربق بيان التقوية لانهاهى المرتبة العليالعدم (سمعت النبي صلى الله عليه وسلم) الغرض من هذا الطربق بيان التقوية لانهاهى المرتبة العليالعدم (سمعت النبي صلى الله عليه وسلم) الغرض من هذا الطربق بيان التقوية لانهاهى المرتبة العليالعدم (سمعت النبي صلى الله عليه وسلم) الغرض من هذا الطربق بيان التقوية لانهاهى المرتبة العليالعدم

المرس فالزكاة إلى المعرَّض في الزَّكَاة وَقَالَ طَاوُس قَالَ مُعَاذُ رَضِي اللهُ عَنْهُ لاَهْلِ اللهُ عَنْهُ لاَهْلِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ الشَّعِيرِ وَالدُّرَة وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَخَيْرٌ لاَّحَابِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَقَالَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَقَالَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَقَالَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَقَالَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَقَالَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَقَالَ النَّيْ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَقَالَ النَّيْ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَقَالَ النَّيْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَقَالَ النَّالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَقَالَ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَقَالَ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَالْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَالْعَلَا اللهُ وَقَالَ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ وَالْعَلَا اللهُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَا اللهُ وَالْعَلَا اللهُ اللهُ وَالْعَلَى اللهُ وَالْعَلَا اللهُ وَالْعَلَيْدِ وَاللهُ اللهُ وَالْعَلَا اللهُ وَالْعَلَا اللهُ وَالْعَلَا اللهُ اللهُ وَالْعَلَا اللهُ اللّهُ وَالْعَلَا اللهُ وَالْعَلَا اللهُ اللهُ اللّهُ وَالْعَلَا اللّهُ اللّهُ وَالْعَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

احتمال الواسطة بخلاف الاستادالسابق وهوقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه محتمل للواسطة ( باب العرض في الزكاة ﴾ العرض بسكو ف الراء خلاف الدنانير والدراهم التي هي قيم الاشياء و بفتحها ما كاف عارضا لك من مال قل أو كثر يقال : الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر فيكل عرض عرض بدون العكس. قوله ﴿ ثيابٍ ﴾ بيان لعرض وكذا حميص للثياب و فى بعضها باضافة العرض و هونحو شجر أراكوالاضافة بيانية و ﴿ الحميص ﴾ الكساءالاسو دالمر بع له علما و ﴿ اللبيس ﴾ فعيل بمعنى المفعول ا أى الملبوس و ﴿ الدرة ﴾ بتخفيف الرا.و﴿ أهون ﴾ خبر مبتدأ محذوف أى هو أسهل فان قلت: لم قال عليكم ولم يقل لكم قلت لارادة معنى تسلط السهولة عليهم قال ابن بطال. المشهور اثنونى بخميس بالسين وهو الثوب الذي طوله خمس أذرع قال وعند الشافعي لايجوز دفع القبم في الزكاة ويجوز أن معاذ أخذ منهم الشعير والذرة ثم اشترى بهما منهم الثياب ورأى أن ذلك أرفق للصحابة وأن مؤنة النقل ثقيلة فرأى النخفيف في ذلك . قوله ﴿ خَالد ﴾ أي ابن الوليد سيف الله مرفى بابالرجل ينعى إلى أهل الميت و ﴿ احتبس ﴾ أى وقف وهو يتعدى و لا يتعدى و حبسته و احتبسته بمعنى و ﴿ الاعتد ﴾ بضم الفوقانية جمع العتاد بحو العناق والاعنق وهو آلة الحرب وقد يجمع على أعتدة نحو الزمان والآزمنة وفى بمضها أعبدة جمع العبد ضد الحر فان قلت كيف دلالته على الترجمة ؟ قلت:معناهلولا وقفه لهما لأعطاهما في وجه الزكاة أو لما صح صرفهما في سبيل الله وقفاصح صرفهمازكاة لانهماأيضا سبيل الله أولان سبيل الله أحدمصار فه الثمانية المذكورة في آية ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتِ لَلْفَقْرَاءَ عَالَ النووي. إنهم طلبوا من خالدزكاة أعتاده ظنا منهم أنها للتجارة فقال لهم لازكاة لكم على فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن خالدا منع الزكاة فقال انـكم تظلمونه لانه حبسها ووقفها فىسبيل الله قبل الحول فلازكاة فيها ويحتمل أن يكون المراد لو وجب عليه زكاة لاعطاها لانه قد وقف أمواله لله متبرعا فكيف اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيّكُنَّ فَلَمْ يَسْتَثْنِ صَدَقَةَ الْفَرْضِ مِنْ غَيْرِهَا لَخْعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِى خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا وَلَمْ يَخُصَّ الذَّهَبَ وَالْفَضَّةَ مِنَ الْعُرُوضِ صَرَّتُ مُحَدَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّ بَنِي قَالَ حَدَّ بَنِي ثَمَا اللهُ وَالْفَضَّةُ مَنَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ النِّي اللهُ عَنْهُ رَسُولَهُ رَضِي اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ النِّي أَمَنَ اللهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ النِّي أَمَنَ اللهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ عَنَاضَ وَلَيْسَتُ عَنْدَهُ وَعَنْدَهُ بِنْتُ كَاللهُ عَنْهُ وَسَلَمْ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ عَنَاضَ وَلَيْسَتُ عَنْدَهُ وَعَنْدَهُ بِنْتُ كَلُونَ فَانَّ اللهُ يَكُن لَكُونَ فَانَّا مَنْهُ وَيَعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عَشْرِينَ دُرْهَمَّا أَوْشَاتَيْنِ فَانَ لَمْ يَكُن عَنْدَهُ بِنْتُ عَنَامَ مَعْهُ شَيْءً عَنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءً عَنْدَهُ بِنْتُ عَنَامَ مَاهُ وَعَنْدَهُ اللهُ يَكُن عَنْدَهُ بِنْتُ عَنَامَ مَاهُ وَعَنْدَهُ اللهُ عَنْ وَهُ مَنْ وَعَنْدَهُ اللهُ يَعْبَلُ مَنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءً عَنْدَهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءً عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى وَجْهَا وَعَنْدَهُ اللهُ لَيْوَنَ فَانَّ مَنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءً عَنْهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَلَوْلَ فَانَا لَهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءً وَاللّهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

يشح بواجب عليه قال وفيه دليل على صحة وقف المنقول وبه قالت الامة بأسرها إلا بعض الكوفيين قوله ﴿ حليكُن ﴾ بفتح الحاء و اسكان اللام مفرد و بضم الحاء و كسرها و كسر اللام و تشديد الياء جمع و لفظ ه فلم يستثن اى رسول الله صلى الله عليه و سلم كلام البخارى ذكره بيانا لكيفية الاستدلال على أداء الفرض فى الزكاة و للشافعية أن الصدقة المطلقة محمولة على التطوع عرفا و ﴿ الحرص ﴾ بضم الحاء وكسرها و سكون الراء و بالمملة الحلقة و ﴿ السخاب ﴾ بكسر السين القلادة . قوله ﴿ محمد بن عبدالله بن المثنى ﴾ بضم الميم و فتح المثلثة و النون بن عبد الله بن أنس الانصارى يروى عن أبيه عبدالله وهوعن محمه ﴿ ثمامة ﴾ بضم المثلثة و خفة الميم المذكور فى كتاب العلم وهو عن جده أنس بن مالك فالحديث مسلسل بالانسيين ، قوله ﴿ رسول الله ﴾ فى بعضها رسوله وسميت بنت مخاص لان أمها لحقت بالمخاض وهو و جمع الولادة و قبل هو اسم جماعة النوق الحوامل فهى ذات حول كامل و بنت لبون لان أمها و صمت غيرها فصار لهالبن فهى ذات حوليكاملين و ﴿ المصدق ﴾ من: التصديق الذي يأخذ الصدقة و الدراهم التى يجربها تفاوت سن الإبل تسمى بالجبران وكذلك الشاتان و ﴿ على وجهها ﴾ أى على وجه الزكاة التى فرضها الله تعالى بلا تعد فان قلت : ما وجه دلالته على الترجمة ؟ قلت استدل عليه من الزكاة التى فرضها الله تعالى بلا تعد فان قلت : ما وجه دلالته على الترجمة ؟ قلت استدل عليه من الزكاة التى فرضها الله تعالى بلا تعد فان قلت : ما وجه دلالته على الترجمة ؟ قلت استدل عليه من الورة و تعلق و تعمله المنافق و تعرف المنه على الترجمة ؟ قلت استدل عليه من المنافق و تعرف الم

حَرَّتُ مُوَّمَّلٌ حَدِّدَ أَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ لَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَة فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النَّسَاءَ فَأْتَاهُنَّ وَمَعَهُ بِلَالْ نَاشَرَ ثُوبِهِ فَوَعَظَمْنَّ وَأَمْرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ فَجَعَلَت الْمَرْأَةُ تُلْقِي وَأَشَارَ أَيُوبُ إِلَى أَذْنِهِ وَإِلَى حَلْقه المُعْمَعُ بِينَ مُتَفَرِّق وَلَا يُفَرِّقُ بِينَ مُتَفَرِّق وَلَا يُفَرِّقُ بِينَ مُجْتَمِع وَيُذْكَرُ عَنْ سَالِم لا يجمع بين متفاق عَن أَبْن عُمَرَ رَضَى اللَّهُ عَنْهُمَا عَن النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ صَرَّتُنا مُعَلَّدٌ ابُنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ حَدَّ ثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي ثُمَامَةً أَنَّ أَنْسَا رَضَيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّتُهُ أَنَّ أَبَا بَكُر رَضَىَ اللَّهُ عَنْهَ كَـتَبَ لَهُ الَّتَى فَرَضَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُحْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرَّقَ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمَع خَشْيَةَ الصَّدَقَة

حيث جوز إعطاء سن من الإبل بدل سن آخر و لما صح اعطاء العامل الجبران صح العكس أيضاً ولما جاز أخذ الشاة بدل تفاوت سن الواجب جاز أخذ العرض بدل الواجب. قوله ﴿ وَمل ﴾ بلفظ المفعول من التاميل في كتاب النهجد و ﴿ عطاء بن أبى رباح ﴾ بفتح الراء و خفة الموحدة و بالمهملة قوله ﴿ لصلى ﴾ فان قلت ماهذه اللام؟ قلت: هو جو ابقسم يتضمنه لفظ أشهد لأنه كثيراً يستعمل في معنى القسم أى والله لقد صلى ومعناه أحلف بالله على أن رسول الله صلى الله على صلاة العيد قبل الخطبة. قوله ﴿ إلى اذنه ﴾ أى إلى ما فى أذنه وهو القرط و ﴿ ما فى حلقه ﴾ وهو القلادة ﴿ باب لا يجمع بين متفرق ﴾ بكسر الم الم الثانية و ﴿ محمد الانصارى ﴾ قد نسب إلى الجمع لأنه كالعلم لا صحاب المدينة الذين آو و و نصروا و هذا الاسناد مسلسل بلفظ التحديث و بأن كلهم أنسيون . قوله ﴿ لا يجمع ﴾ قال الخطابى : هذا إنما هو فى ذكاة الخلطاء و قال مالك هو أن يكون

الخليطا**ن** يتراجعان بينهما بالسوي**ة** 

إِ بِ مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَانَّهُمَا يَتَرَاجَعَانَ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَاء إِذَا عَلَمَ الْخَلِيطَانِ أَمْوَ الْهُمَا فَلَا يُجْمَعُ مَا لَهُمُا وَقَالَ سَفْيَانُ لَا يَجَبُ حَتَى يَتُمَّ لَهُ لَذَا أَرْبَعُونَ شَاةً وَلَه لَذَا أَرْبَعُونَ شَاةً صَرَّمُ لَكُمَّ لُهُ بَنْ الله عَلَى عَمَّدُ الله عَلَى عَمَّدُ الله عَلَى عَمَّدُ الله عَالَ حَدَّتَى الله عَلَى عَمَد الله قَالَ حَدَّتَى الله عَلَى عَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ عَنْ الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَا الله عَدْ الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَا الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَا أَنْهُمَا يَتُوا عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَا أَنْهُ مَا يَتُوا عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَا الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطُيْنِ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطُيْنِ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطُيْنِ فَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطُيْنِ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَا كَانَ مَنْ خَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَمَا كَانَ مَنْ خَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَمَا كَانَ مَنْ خَلِيطُونِ فَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَمَا كَانَ مَنْ خَلَيْهُ وَسُلّمَ يَتُوا وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَمَا كَانَ مَنْ خَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَمَا كَانَ مَنْ خَلْهُ وَسَلّمَ وَمَا كَانَ مَنْ خَلِيفُونِ فَا السّوي يَقَوْدُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَمَا كَانَ مَنْ خَلْيهُ وَسُلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَالْمُوالِمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَالْمَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَاللّمَا يَعْرَفُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللّمَ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَاللّمُ عَا كَانَ مَنْ كَالْمُ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَالْمُعَالَقُولَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ فَا اللّمَا عَلَيْ عَلَيْهُ فَا مَا كُولُولُولُولُولَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ فَالْمُ

لَمْ سَنْ لَكُونَ الْآبِلِ ذَكَرَهُ أَبُو بَكُرِ وَأَبُو ذَرٌّ وَأَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ

لمكل واحد منهما أربعون شاة فاذا جاهم الساعى جمعوها لئلا يكون فيها إلا واحدة أو أن يكون لمكل واحد منهما مائة شاة وشاة فعليهما ثلاثة شياة فاذا جاهما الساعى فرقا عنهما حتى لم يكن على منهما إلا شاة وقال الشافعى هذا خطاب للمصدق ولرب المال معاو الحشية خشيتان خشية الساعى أن تقل الصدقة وخشية رب المال أن تمكثر الصدقة فأمركل واحد منهما أن لايحدث شيئا من الجمع والتفريق خشية الصدقة ولفظ خشية بما تنازع عليه الفعلان. قوله ﴿ إذا علم الخليطان ﴾ يعنى لا يكون المال بينهما مشاعا وهذا يسمى بخلط الجوار فمذهبهما أن المعتبر هو خلطة الشيوع. قوله ﴿ لا يكون المال بينهما مشاعا وهذا يسمى بخلط الجوار فمذهبهما أن المعتبر هو خلطة الشيوع. قوله أبو حنيفة قوله ﴿ التي فرض ﴾ أى فريضة الصدقة التي قدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال فرض القاضى النفقة أى قدرها فالله أوجبها ورسول الله قدرها قوله ﴿ وماكان ﴾ عطف على التي فرض أو هو مبتدأ وخبره محذوف أى وفيها هذه الجملة أى وماكان لاحد خليطين فاخذها الساعى فرض أو هو مبتدأ وخبره محذوف أى وفيها هذه الجملة أى وماكان لاحد خليطين فاخذها الساعى يرجع إلى صاحبه بحصته. الخطابى: معناه أن يكون بينها أربعون شاة لكل واحد عشرون قد يرجع إلى صاحبه بعصته. الخلطة قد تصح مع تمييز أعيان الاموال ﴿ باب زكاة الإبل ﴾ قوله نصف شاة وفيه دليل على أن الخلطة قد تصح مع تمييز أعيان الاموال ﴿ باب زكاة الإبل ﴾ قوله

مَهُمْ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ صَرَّتُ عَلَيْ بِنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ابْنُ مُسْلَم حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ شَهَابِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ ابْنُ مُسْلَم حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ شَهَابِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَنْهُ الله عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنِ الْهُجْرَةِ فَقَالَ وَبْحَكَ إِنَّ شَأَمَا شَدِيدٌ فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبلِ تُؤدِّدى صَدَقَتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاعْمَلُ مِنْ وَرَاء الْبَحَارِ فَانَّ اللهَ لَنْ يَترَكَ مَنْ عَمَلَكَ شَيْئًا صَدَدَقَتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاعْمَلُ مِنْ وَرَاء الْبَحَارِ فَانَّ اللهَ لَنْ يَترَكَ مَنْ عَمَلَكَ شَيْئًا

﴿ الوايد ﴾ بفتح الواو كسر اللام ﴿ ابن مسلم ﴾ بلفظ الفاعل من الإسلام و﴿ الأوزاعي ﴾ بفتح الهمزة وسكون الواوو بالزاى وبالمهملة و ﴿ عطاء بن يزيد ﴾ من الزيادة . قوله ﴿ من وراء البحار ﴾ فانقلت لامسكن ثمت قلت المقصود منه فاعمل ولو من البعد الابعد من المدينة ولم يرد منه حقيقة ذلك فان قلت ماوجه التخصيص بصدقة الإبل وادا. جميع الحقوق واجب قلت قد ذكر ذلك لأن السائل كان من أهل الإبل والباقي منقاس عليه-فان قلت فهل لمن أراد الهجرة من مكان لايقدر فيه على اقامة حد الله أواب الهجرة حيث تعذرت عليه قلت . نعم وكذلك كل طاعة كالمريض صلى قاعدا و لو كان صحيحًا لصلى قائمًا فان له ثواب صلاة القائم فان قلت لم منعه عن الهجرة؟ قلت لأنهاكانت متعذرة على السائل شاقة عليه وكان الايجاب عليه حرجا واضراراً فان قلت لم لانقول بأن هذه القضية كانت بعد نسخ وجرب الهجرة اذ لاهجرة بعدالفتح؟قلت:التاريخ غير معلوم مع أنالمنسوخ هو الهجرة من مكة وأما غيرها فكل موضع لايقدر المكلف على اقامة حدو دالدين فيه فالهجرة عليه منه واجبة . قوله ﴿ من عملك ﴾ أى ثواب عملك أى إذا كنت تؤدى فرض الله عليك فلا تبال أنِ تقيم في بيتك وانكان من وراء البحار وفي بعضها يترك بلفظ المضارع من الافتعال قال ابن بطال الكتاب بلفظ يترك بلفظ مستفبل ترك ورواه بعضهم يترك بكسر التا. وفتح الرا. على أن يكون مستقبل و تريتر ومعناه لن ينقصك و فى القرآن « ولن يتركم أعمالكم» أى لن ينقصكم شيئامن أو اب أعمالكم ومقصود الحديث أن القيام بحق الهجرة شديد لايستطيع أحمد القيام به فاعمل الخير حيث ما كنت ولوكنت في أبعد مكان فان الله يجزي بالنية و إذا أديت ما يجب عليك من حق

۱۳۷۱ من بلغت عنده صدقة بنت مخاض

ا بُنُ عَبْدِ الله قَالَ حَدَّ ثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّ ثِنِي ثَمُا مَهُ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّ ثَنَهُ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّ ثَنَهُ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّ ثَنَهُ أَنَّ أَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ مَنْ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ فَريضَة الصَّدَقَة النَّي أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ اللهُ عَنْدَهُ مِنَ الْإِبلِ صَدَقَة الْجَدَعَة وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةُ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَة وَعَنْدُهُ وَعْنَدُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ اللهَ عَنْدَهُ مَنَ الْإِبلِ صَدَقَة الْجَدَعَة وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْجَدَعَة وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْجَدَعَة وَيَعْمَلُ مَا تَيْنَ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عَنْدُهُ عَلَيْهِ وَعَنْدُهُ الْجَدَعَة وَلَيْسَتْ عَنْدَهُ الْجَدَعَة وَعَنْدُهُ الْجَدَعَة وَلَيْسَتْ عَنْدَهُ الْحَقَة وَلَيْسَتْ عَنْدَهُ الْحَقَة وَعَنْدُهُ الْجَدَعَة وَيُعْطِيهِ المُصَدِّقُ عَشْرِينَ دَرْهَمَّا أَوْ شَاتَيْنَ إِن اسْتَيْسَرَتَا أَوْ شَاتَيْنَ الْجَدَعَة وَيْعِطِيهِ المُصَدِّقُ عَشْرِينَ دَرْهَمَّا أَوْ شَاتَيْنَ الْعَلَاقُ عَشْرِينَ دَرْهُمَّا أَوْ شَاتَيْنَ الْعَلَقُ عَشْرِينَ دَرْهُمَّا أَوْ شَاتَيْنَ الْمُحَدِّقُ عَشْرِينَ دَرْهُمَا أَوْ شَاتَيْنَ الْمُحَدِّقُ عَشْرِينَ دَرْهُمَّا أَوْ شَاتَيْنَ الْمُحَدِينَ وَلَيْسَتْ عَنْدُهُ الْجَدَعَة وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عَشْرِينَ دَرْهُمَّا أَوْ شَاتَيْنِ

الله تعالى فان الله تعالى لا يضيع أجر احسانك ( باب من بلغت عنده صدقة ) وهي مرفوعة بالهافاعل و بنت مخاص مفعول أي مر بلغت صدفته بنت مخاص و روى أيضا باضافه الصدقة إلى البنت و كذافى كل ماهو مثله في هذا الباب و ( تمامة ) بضم المثاثة و خفة الميم . قوله ( من باغت ) مبتدأ خبره محذوف نحو فيها و ( الجزعة ) هي التي لها أربع سنين وسميت بها لانها جذعت أي سقط مقدم أسنانها و قيل لانها خرج جميعها و ( الحقة ) لها ثلات سنين أو لانها استحقت الحل أو النزو ان بها سميت . قوله ( استيسر تا ) يقال تيسر و استيسر بمعني و ( المصدق ) بتخفيف الصاد هو الساعي فان قات لم ماذكر الصعود عن الجزعة قلت . لانها هي أعلى الاسنان الواجبة في الزكاة و قالو الانها نها ية الإبل في الحسن و الدر و النسل و القوة و مازاد عليه فهو رجوع كالمكبر و الهرم فان قلت ما حكم بنت مخاص إذا كان هو الواجب ولم يحدها إذ لم يذكره لا نزو لا و لا صعودا قلت : أما الصعود فجو ازه معلوم بالقياس على صعود بنت يحدها إذ لم يذكره لا نزو لا و لا صعودا قلت : أما الصعود فجو ازه معلوم بالقياس على صعود بنت اللبون لانه زيادة في الخير و أما النزول فغير جائز لان سن بنت المخاص هو أول الانتفاع بالا بل و ما دون ذلك لا انتفاع به في الغالب فلهذا صارت أسفل الاسنان الواجبة في الزكاة و في الحديث أنه إذا وجبت فريضة و وجدها ليس له الصعود و لا النزول وفيه أن الخيار للمعطى في رفع أحد نوعي أحد الجبر ان سواء كان

۱۳۷۲ رکان الننر

وَمَنْ بَلَغَتْ عَنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَقَّةُ وَلَيْسَتْ عَنْدَهُ إِلَّا بِنْتُ لَبُونِ فَأَنَّهَا تَقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونِ وَيُعْطَى شَاتَيْنِ أَوْ عَشْرِينَ دَرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتَهُ بِنْتُ لَبُونَ وَعَظَيه الْمُصَدِّقُ عَشْرِينَ دَرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنَ وَعَنْدَهُ وَعَنْدَهُ وَعَنْدَهُ بِنْتُ مَخَاصٍ فَأَنَّهَا تَقْبَلُ مِنْهُ الْحُونَ وَلَيْسَتْ عَنْدَهُ وَعَنْدَهُ بِنْتُ مَخَاصٍ فَأَنَّهَا تَقْبَلُ مَنْهُ الْحُونَ وَلَيْسَتْ عَنْدَهُ وَعَنْدَهُ بِنْتُ مَخَاصٍ فَأَنَّهَا تَقْبَلُ مِنْهُ بَنْتُ مَخَاصٍ فَأَنَّهَا تَقْبَلُ مَنْهُ بَنْتُ مَنْ بَلْغَتْ صَدَقَتَهُ بِنْتَ لَبُونَ وَلَيْسَتْ عَنْدَهُ وَعَنْدَهُ بِنْتُ مَخَاصٍ فَأَنَّهَا تَقْبَلُ مَنْهُ بَنْتُ مَا أَوْ شَاتَيْنَ

ا مَنْ الْمُنْ الْأَنْصَارِيُّ الْمُنَّمِ صَرَّتُ الْمُمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ الْمُنْ الْأَنْصَارِيُّ وَاللهِ عَنْ اللهُ بِنِ الْمُنْ الْأَنْصَارِيُّ وَاللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَبْدِ اللهِ بِنِ النَّسَ أَنَّ النَّسَا حَدَّمَهُ أَلَ حَدَّمَهُ اللهَ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكَتَابَ لَلَّ وَجَهَهُ إِلَى الْبُحْرَ بِنِ اللهِ اللهِ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكَتَابَ لَلَ وَجَهَهُ إِلَى الْبُحْرَ بِنِ اللهِ اللهِ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكَتَابَ لَلَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ا

مال كما أو ساعيا الخطابى: وفيه أن كل واحدة من الشاتين والعشر ون الدرهم أصل فى نفسها ليست ببدل لأنه قد خيره بينهما بحرف أو وكان ذلك معلوما لا يجرى بجرى تعديل القيمة لاختلاف ذلك من الآزمان والامكنة و إنما هو تعويض قدرته الشريعة المطهرة كالصاع فى المصراة والغرة فى الجنين لأن هذه أمور يتعذر الوقوف على مبلغ الاستحقاق فيها ولو تركت إلى ما يتعداه الخصمان فيها لطال النزاع فلم يوجد من يفصل بينهما والصدقات إنما تؤخذ من الاموال على المياهوفى البوادى وليست هناك سوق و لامقوم يرجع إليه فقدرت الشريعة فى ذلك شيئا معلوما يجبر به النقص و تقطع معه مادة النزاع و إنما لم يزد مع ابن اللبون شيئا على من وجب عليه بنت مخاض لانه و إن زاد فى السن فقد نقص بالذكورة فجبر نقص الذكورة بزيادة السن فاعتدلا ﴿ باب زكاة الغنم ﴾ قوله فقد نقص بالذكورة فجبر ضد البر موضع معروف بين بحرى فارس والهند مقارب جزيرة العرب

عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالَّتَى أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ فَنَ سَتَلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالَّتِي أَمَرَ اللهِ عَلَى وَجِهَا فَلْيُعْطَهَا وَمَنْ سُتَلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِ فِي أَرْبَعِ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبلِ عَمْ مُن كُلِّ خَمْسِ شَاةٌ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعَشْرِينَ إِلَى خَمْسِ وَأَنْ يَعْلِمُ مَن كُلِّ خَمْسِ شَاةٌ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعَشْرِينَ إِلَى خَمْسِ وَأَرْبَعِينَ وَفَيها بِنْتُ عَمْسِ وَأَرْبَعِينَ فَفِيها بِنْتُ عَمْسِ وَأَرْبَعِينَ فَفِيها بِنْتُ كَمْسِ وَأَرْبَعِينَ اللهِ سَتَيْنَ فَفِيها حَقَّةٌ طَرُوقَةٌ فَوَيها بَلْغَتْ وَاحَدَةً وَسَتَيْنَ إِلَى خَمْسِ وَسَبْعِينَ فَفِيها جَدَّعَةٌ فَاذَا بَلَغَتْ اللهَ عَمْسُ وَسَبْعِينَ فَفِيها جَدَعَةٌ فَاذَا بَلَغَتْ وَاحَدَةً وَسَتَيْنَ إِلَى خَمْسِ وَسَبْعِينَ فَفِيها جَدَعَةٌ فَاذَا بَلَغَتْ

يَعْنَى سَنَّا وَسَعِينَ إِلَى تَسْعِينَ فَقِيهَا بِنْنَا لَبُونِ فَاذَا رَادَتْ عَلَى عَشْرِينَ وَمَائَةَ الْمَلَ عَشْرِينَ وَمَائَةَ فَفِيهَا حَقَّنَانِ طَرُوقَنَا الْجَلَ فَاذَا زَادَتْ عَلَى عَشْرِينَ وَمَائَةَ فَفِيهَا حَقَّنَانِ طَرُوقَنَا الْجَلَ فَاذَا زَادَتْ عَلَى عَشْرِينَ وَمَائَةً فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونَ وَفَى كُلِّ خَسْينَ حَقَّةٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعِينَ فَوَى كُلِّ خَسْينَ حَقَّةٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعِينَ فَمِ اللهِ اللهِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا فَاذَا بَلَغَتْ خَسْا مِنَ الْإِبلِ مَن الْإِبلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا فَاذَا بَلَغَتْ خَسْا مِنَ الْإِبلِ فَقَيْهَا شَأَةٌ وَفِى صَدَقَةِ الْغَنَمَ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عَشْرِينَ وَمِائَة

والانثىقال؛ ﴿ طُرُونَةٍ ﴾ هي الني يعلو الفحل مثلها في سنها فعولة بمعنى مفعولة وطرقها الفحل أي ضربها وقال فان قلت : لفظ فلا يمط دل على أن المصدق اذا أراد أن يظلم المالك فله أن يأباه و دلحديث جرير وهو دأرضوا مصدقيكم و إن ظلمتم، علىخلافذلك. قلت: المصدقون، الصحابةلم يكونوا ظالمين فكان نسبة الظلم إليهم على زعم المزكى أو على سبيل المبالغة وهذا عام فلامنافاة قال و «من» التي فى من الغنم ظرف مستقر لآنه بيان لشاة توكيدا كما في خمس ذود من الإبل والتي في منكل خمس لغو ابتدائية متصلة بالفعل المحذوف أي ليعط في أربع وعشرين شاة كاثنه من الغنم لاجل كل خمس من الإبل أفول فكلمة «من» في «من الغنم» إما زائدة وإما بيانية وإما ابتدائية واقعة خبر المبتدأ أي الزكاة في كذا ثابتة من الغنم. قوله ﴿ يعني ستا وسبعين ﴾ فان قلت لم زاد لفظ يعني همنا قلت: لعل المكتوب لم يكن فيه لفظ ستا وسبعين أو ترك الراوى الأول ذكره لظهور المراد ففسره الراوى عنه توضيحا وقال يعنى فان قلت لم غير الاسلوب حيث لم يقل في أخواته مثل ذلك قلت : اشعارا بانتها. اسنان الإبل فيه و تعذر الواجب عنده فغير اللفظ عند مغايرة الحـكم. قوله ﴿ فَاذَا زَادَتَ ﴾ قيل فيه دليل على استقرار الحساب بعـــد ماجاوز العدد المذكور وهو مذهب أكثر أهل العلم وقال أبو حنيفة يستأنف الحساب بايحاب الشياه ثم بنت مخاض ثم بنت لبون على الترتيب السابق. قوله ﴿ إِلَّا أَنْ يَشَا. رَبُّهَا ﴾ أي إلا أن يتبرع و يتطوع صاحبها وهو كماذ كر في حديث الأعرابي في كتاب الإيمان إلا أن يتطوع. قوله ﴿ في سائمتها ﴾ أي راعيتها وهو دليل على أن لازكاة في المعلوفة اما من جهة اعتبار مفهوم الصفة واما من جهة أن لفظ « في سائمتها » بدل عنه باعادة الجارو المبدل في

شَاةٌ فَاذَا زَادَتْ عَلَى عَشْرِينَ وَمائَةَ إِلَى مَائَتَيْنِ شَاتَانِ فَاذَا زَادَتْ عَلَى مَائَةِ فَاذَا كَانَتْ إِلَى ثَلْثَائَة فَقِي كُلِّ مَائَة شَاةٌ فَاذَا كَانَتْ سَائَمَةُ أَلَيْ ثَلْثَائَة فَقِي كُلِّ مَائَة شَاةٌ فَاذَا كَانَتْ سَائَمَةُ الرَّجُلِ نَاقَصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي الرِّقَة رُبْعُ الْعُشْرِ فَانْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تَسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي الرِّقَة رُبْعُ الْعُشْرِ فَانْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تَسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءً رَبُّهَا أَنْ يَشَاءً رَبُّهَا أَنْ يَشَاءً رَبُّهَا

حكم الطرح فلا يجب في مطلق الغنم فانقلت: لايجوز أن يكون شاة مبتدأ و ﴿ فِي صَدَّقَةُ الْغُنَّمُ ۗ خَبْرُهُ لأن لفظ الصدقة يأباه فما وجه إعرابه . قلت لانسلم و لئن سلمنا فلفظ في صدقة الغنم.متعلق بفرض أو كتب مقدرا أي فرض في صدقتهاشاة أو كتب في شأن صدقة الغنم هذا وهوإذا كانت أربعين إلى آخره وحينئذ يكون شاة خبر مبتـدأ محذوف أي فزكانها شاة أو بالعكس أي ففيها شاة قال التيمي : شاة رفع بالابتدا. و ه في صدقة الغنم، في موضع الحبر وكذلك شاتان والتقدير فيها شاتان و الحبر محذوف . قوله ﴿ زادت على ثلثماثة ﴾ الخطابي:أراد بذلك أن تزيدمائة أخرى حتى تبلغ أربعهائة لأن زيادة الصدقة الواجبة فيها علقت بمائة مائه فِمقل منه أن هذه الزيادة اللاحقة بها إنما هي كاملة أيضاً لا مادونها وهو قول عوام الفقها. إلا ماحكي عن بعضهم أنه إذا زادت على ثلثما تةواحدة كان فيها أربع شياه . قوله ﴿ واحدة ﴾ إما منصوب بنزع الخافض أى بواحدة واما حال من ضمير الناقصة وفى بعضها بشاة واحدة بالجر . قوله ﴿ الرقة ﴾ بتخفيف القاف الورق والهــا. عوضمن الواو ونحوه العدة والوعد وهي الفضة المضروبة وهذا عام في النصاب ومافرقه وقال أبو حنيفة ان لها وقصا كالماشية فلا شي. فيما زاد على مائتي درهم حتى تبلغ أربعون درهما فان فيها حينتذ درهما آخرو كذافى كل أربعون. فوله ﴿ إلا تسمين ومائه ﴾ الخطابي هذا يوهم أنه إذا زادعليه شي. قبل أن يتم مائتين كان فيها الصدقة وليس الامر كذلك لأن نصابها المائتان وإنما ذكر التسمين لانه آخر فصل من فصول المائة والحساب إذا جاوزالاحادكان تركيبه بالعقودكالعشرات والمئات والالوف فذكر التسعين ليدل بذلك على أن لاصدقة فيها نقص عن كال المائتين بدل على صحته حديث ولاصدقة

السَّدَةُ مُرْمَا الْحَالَةُ عَلَى الْمُ الْحَدُّ فَى الصَّدَّقَةَ هَرَمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَار وَلَا تَيْسُ إِلَّا السَّنَهُ مِنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ حَدَّثُ فَى الصَّدَقَة هَرَمَةٌ وَلَا خَالًا عَنْهُ حَدَّثَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبًا بَكْر رَضَى اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبًا بَكْر رَضَى اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبًا بَكْر رَضَى اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ التَّى أَمَرَ اللهُ وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَة هَرِمَةٌ وَلَاذَاتُ عَوَار وَلَا تَيْسُ إِلَّا مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ

۱۳۷۶ أخذ العناق في الصدقة

إلَّ الْمَانَ أَخْدَ الْعَنَاقِ فِي الصَّدَقَةُ صَرِّبَنِ أَبُّو الْمَيَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَن عُبَيْدُ عَن الْبُرْهُرِيّ حَوَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ خَالِدُ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُبَيْدُ اللَّهُ بْنِ عَبْدُ اللَّهُ عَنْ كَالَدُ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُبَيْدُ الله بْنِ عَبْدَ الله بْنِ عَلَالْ عَالِمُ الْمُؤْمِنِ عَبْدَ الله بْنِ عَبْدَ الله بْنِ عَبْدَ الله بْنِ عَبْدَ الله بْنِ عَبْدَ اللهِ عَلَالِهِ عَلَالْ عَلَالِهِ الْمَالِمُ الْعَلْمُ الْمُؤْمِنِ عَلَالْمُ الْمُؤْمِنِ الْمَالِمُ الْمُؤْمِنِ عَلَالْمُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُعْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ عَلَالْمُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُعْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْم

إلا في خمس أواق . قوله ﴿ هرمة ﴾ بكسر الراء الكبيرة السن و﴿ ذات عوار ﴾ أي المعيبة والعوار بضم العين وفتحها العيب و ﴿ التيس ﴾ فحل الغنم وهو من المعز وهذا إذا كانت ماشية كلها أو بعضها إنا ثاو الاجاز أخذ الذكر من الذكر ان و ذلك لان الآني أكثر فائدة أو لان الذكر مرغوب عنه لنتنه وفساد لجه أو لا نه برعاية عبد المالك منه الفحولة في يتخفيف الصاد أى الساعى و الاستثناء اما من التيس لانه قدير بد على خيار الغنم في القيمة بطلب الفحولة و امامن الكل و ذلك حيث يراد النفع للمستحقين و يحتمل أن يكون الاستثناء منقطما أي لا يخرج المالك الناقص من الكامل الخطابي لا يأخذ المصدق شرار الامو الكالا يأخذ المهرى عقوق الفقراء و إنما كرائمها ليكون ذلك عدلا بين الفريقين لا يجحف بأرباب الاملاك و لا يزرى محقوق الفقراء و إنما لا يأخذ ذات العوار إذا كان في الغنم من الصحيح ما بني بقدر الواجب فان كانت كلها معيبة أخذ من عرضها ﴿ باب العناق في الصدقة ﴾ . قوله ﴿ عدال حزب خالد ﴾ الفهمي المصرى مر في باب السمر في العلم و ﴿ العناق ﴾ بفتح الهين الانثي من أو لا دالمعزو مرشرح الحديث في أو ل كتاب الزكاة

بَكْرِ رَضَى اللهُ عَنهُ وَالله لَوْ مَنعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ لَقَا مَنْهُمُ عَلَى مَنعُهَا قَالَ عُمَرُ رَضَى اللهُ عَنهُ فَلَ هُوَ إِلاَّأَنْ رَأَيْتُ أَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ لَقَا مَنْهُمُ عَلَى مَنعُهَا قَالَ عُمَرُ رَضَى اللهُ عَنهُ بِالْقَتَالِ فَعَرَفْتُ أَنّهُ الْحِقَّ أَنَّ اللهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكُر رَضَى اللهُ عَنهُ بِالْقَتَالِ فَعَرَفْتُ أَنّهُ الْحِقَّ اللهُ عَنهُ بِالْقَتَالِ فَعَرَفْتُ أَنّهُ الْحِقَ

لا تؤخذ الكرائم في الصدقة

بِسْطَامِ حَدَّثَنَا يَرِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِسْمَعِيلَ إِبْنِ أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامِ حَدَّثَنَا يَرِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِسْمَعِيلَ إِبْنِ أُمَيَّةً عَنْ يَعْفِي بَنِ عَبْدُ الله بْنُ صَيْفِي عَنْ أَبِي مَعْبَدُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ عَلَى الله عَادَةُ الله قَالَ إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْم أَهْلُ كَتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَاتَدْعُوهُمْ إِلَيْهُ عَبَادَةُ الله عَادَةُ الله عَادَةً الله الله عَادَةً الله عَنْهُ عَلَى الله عَادَةً الله عَلَا الله عَلَا العَادِيْ الْعَادَةً الله عَادَةً الله عَادِيْهُ الله عَادَةً الله عَادَةً الله عَادَةً الله عَادَةًا الله عَادَةً الله عَادَةً الله عَالِهُ الله عَادَةً الله عَادَة

قوله ﴿ أُمِيةً ﴾ بضم الهمزة وخفة الميم وشدة التحتانية ﴿ ابن بسطام العيشى ﴾ بفتح المهملة وسكون التحتانية وبالمنقطة البصرى مات سنة إحدى وثلاثين ومائة قال النووى: بسطام بكسر الموحدة مشهور وحكى فتحها ومنهم من صرفه وقال ابن الصلاح أعجمى لا ينصرف. قوله ﴿ يزيد ﴾ من الزيادة ﴿ ابن زريع ﴾ مصغر الزرع المرادف للحرث مرفى بأب الجنب يخرج و ﴿ روح ﴾ بفتح الراموسكون الواو وبالمهملة ابن القاسم فى باب ماجاء فى غسل البول و ﴿ إسماعيل بن أمية ﴾ بضم الهمزة و خفه الميم والتحتانية الشديدة الأموى المدكى مات سنة تسع وثلاثين ومائة و ﴿ يحيى بن عبدالقهن صينى ﴾ ضد الشتوى مر فى أول كتاب الزكاة و ﴿ أبو معبد ﴾ بفتح الميموسكون المهملة وفتح الموحدة فى باب الذكر بعد الصلاة واسمه ونافذه بالتون وكسر الفاء وباعجام الذال ، قوله ﴿ على اليمن ﴾ أى الاقليم المحروف فان قلت : البعث متعد بالى لا بعلى قلت . ضمن فيه معنى الولاية أى بعث والياعليهم و ﴿ تقدم ﴾ بفتح الدال من قدم بالكسر إذا جاء من السفر و إما يقدم بالضم فعناه يتقدم . قوله ﴿ أول ﴾ بالنصب

فَاذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَات في يَوْمِهِمْ وَكَيْلَةً مِمْ فَأَذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالهُمْ وَتُرَدُّ عَلَى فَقَرَائِهُمْ فَاذَا أَطَاعُوا بِهَا نَخُذْ مَهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ

أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ مُحَمَّدُ بن عَبْد الرَّحْمٰن بن أَبي صَعْصَعَةَ الْمَازِني عَنْ أَبِيهِ

خبركان و﴿عبادة﴾ اسمه فان قلت : مقتضى الظاهر أن يقال معرفة الله بقرينة فاذا عرفو اإلى آخره قلت: المراد من العبادة المعرفة كمافيل في قوله تعالى و ماخلقت الجنو الإنس إلاليعبدون، أي ليعرفوا قال القاضي عياض هذا بدل على أن أهل الكتاب ايسو اعار فين الله تعالى و إدكانو ايعبدونه قال .اعرف الله سبحانه وتعالى من جسمه من اليهودأو أضاف إليه الولدأو أجاز عليه الحلول والانتقال من النصاري أو أضاف إليه الصاحبة والولد أو الشريك فعبودهم الذي عبدوه ليس هو الله وان سموه به إذليس موصوفا بصفات الاله الواجبة له : قوله ﴿ تَوْخَذُ مِنْ أَمُوالِمْ ﴾ في بمضها لم يوجـد لفظ تَوْخَذُ فلا بد من تقديره وقد يستبدل منه على أنه إذا منع من دفع الزكاة أخذت من ماله بغير اختياره قوله ﴿ تُوقَى ﴾ أحذر أخذ النفائس وَخيار أموالهم قال صاحب المطالع أي جامعة السكال الممكن فى حقها من غزارة اللبن وجمــال الصورة وكـشرة اللحموالصوف وفيه قبولخبرالواحدووجوب العمل به وأن الوتر ليس بواجب لان بعثه إلى اليمن كان قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بقليل وأن الكفار يدعون إلى التوحيد قبل القتال وأن الامام ينبغي أن يعظ ولاة الأمر ويأمرهم بتقوىالله والنهى عن الظلم وأن الزكاة لا تدفع إلى الـكافر قال ابن الصلاح الذي وقع في حديث معاذ من ذكر بعض دعائم الاسلام دون بعض هو من تقصير الراوى و قد ثبت مباحت الحديث في أول كتاب الزكاة فتأملها . قوله ﴿ محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ﴾ بفتح المهملتين و سكون العين المهملة الأولى ﴿ المَازَى ﴾ بكسر الزاى و بالنون مات سنة تسع و ثلاثين وماثة وفي نسبه اختصار بحذف أسم أبيه إذ هو محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن ومر الحبديث في باب ماأدي زكاته فليس بكنز عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسَة أَوْسُقِ مِنَ النَّمْرِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيهَا دُو نَخْسِ أُوَاقِ مِنَ الْوَرِقَ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسَ ذَوْد مِنَ الأَبِلِ صَدَقَةٌ

## تنبيه

يعلم الله وحده مانبذل فى سبيل إخراج هذا الكتاب خاليا من الشوائب ، بريئا من الاخطاه وقد أخذ منا العجب مأخذه حينها رأينا عمانا هذا نظيفا بما تتصف به سائر المطبوعات ، فأواد من لادافع لارادته ، وقضى من لامرد لفضائه أن يوقفنا عند حدنا ، ويرينا أن البشر مهما سها وعلا فلابد من الفصور والتقصير ، ولامناص من الخطأ والزلل ، إذ جاء فى الجزء السادس من هذا الكتاب ــ رغما عن حرصنا جد الحرص ، وتدقيقنا كل التدقيق ــ فى صفحة ٧ حديث من هذا الكتاب ــ رغما عن حرصنا جد الحرص ، وتدقيقنا كل التدقيق ــ فى صفحة ٧ حديث من هذا الكتاب ــ وفى الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح فى الساعة الرابعة فكأنما وصوابه: ومن راح فى الساعة الزائمة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح فى الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح فى الساعة الزابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح فى الساعة الزابعة الخامسة الخ . وسبحان من تنزه عن الخطأ ، وتفرد بالعصمة ،

تم الجزء السابع . ويليه الجزء الثامن . وأوله «باب زكاة البقر»

## Ataunnabi.com

and the second of the second o

and the second of the control of the second of the second

## Ataunnabi.com

فوسني

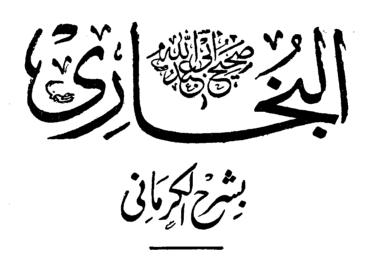

للناعاليتالغ

|                                                     | صفحة  | صفحة                                                        |
|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|
| باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة                     | ۲۸    | ٢ باب التطوع بعد المكتوبة                                   |
| < ما يجوزمن البصاق و النفخ في الصلاة.               | ۴.    | ٣ ﴿ من لم يتطوع بعد المكتوبة                                |
| « من صفق جاهلا من الرجال في                         | 41    | ٣ ﴿ صلاة الضحى في السفر                                     |
| صلاته لم تفسد صلاته                                 |       | <ul> <li>د من لم يصلى الضحى ورآه واسعا</li> </ul>           |
| ﴿ إِذَا قَيلُ لَلْصَلَّىٰ تَقَـدُمُ أَوَ انْتَظْرُ  | ٣١    | <ul> <li>د صلاة الضحى فى الحضر</li> </ul>                   |
| فانتظر فلا بأس                                      |       | ٦ ﴿ الركعتان قبل الظهر                                      |
| ه لايرد السلام في الصلاة                            | 87    | ٧ ﴿ الصلاة قبل المغرب                                       |
| <ul> <li>رفع الآیدی فی الصلاة لامرینزلبه</li> </ul> | 44    | ۸ و صلاة النوافل جماعة                                      |
| « الخصر في الصلاة                                   | 40    | ١٠ ﴿ التطوع في البيت                                        |
| « يفكر الرجل الشيء في الصلاة                        | ٣٦    | ١٢ ﴿ فَضُلُ الصَّلَاةُ فَى مُسجَدُمُكُمُ وَالْمُدَيِّنَةُ ۗ |
| « ماجاً. في السهو أذا قام منركعتي                   | ٣٨    | ۱٤ ه مسجد قباء                                              |
| الفريضة                                             |       | ١٥ ه من أتى مسجد قباء كل سبت                                |
| ﴿ إِذَا صَلَّى خَمْسًا                              | 44    | ١٥ ﴿ إِنَّيَانَ مُسْجَدُ ثَبًّا مَاشَيًّا وَرَاكِبًا        |
| <ul> <li>إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث</li> </ul>    | 49    | ١٦ ﴿ فَصْلُ مَا بِينِ الْقَبِّرِ وَالْمُنْبِرِ              |
| فسجدسجد تين مثل سجو دالصلاة                         |       | ۱۷ ه مسجد بیت المقدس                                        |
| أو أطول                                             |       | ١٨ . استعانه اليد في الصلاة                                 |
| د من لم يتشهد فى سجدتى السهو                        | ٤٠    | ١٩ و ماينهي من الكلام في الصلاة                             |
| «  من يكبر في سجدتي السهو                           |       | ۲۱ « ما یجوز من انتسبیح والحمـــد                           |
| « إذا لم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعا                  | ٤٢    | فى الصلاة للرجال                                            |
| سجد سجدتين وهو جالس                                 |       | ٢٢ ﴿ من سمى قوما أو سلم فى الصلاة على                       |
| د السهو في الفرض والتطوع                            |       | غيره مواجهة وهو لايعلم                                      |
| « إذاكلم وهو زصـلى فأشار بيـده                      | ٤٣    | ٢٣ ﴿ التصفيق للنساء                                         |
| واستمع                                              | •     | ۲۶ ه من رجع القهقرى في صلاته أو                             |
| د الاشارة في الصلاة                                 | £0    | تقدم بأمر ينزل به                                           |
| كتاب الجنائز                                        | ٤٨    | ٢٥ ﴿ إذا دعت الآم ولدها في الصلاة                           |
| اب في الجنائز ومن كان آخر كلامة                     | ب ٤٨  | ٢٦ ( مسح الحصافي الصلاة                                     |
| Kir ik in                                           | , 7.1 | ٢٦ ﴿ بِسُطُ النُّوبِ فِي الصَّلَاةِ للسَّجُودِ              |
| ر الامر باتباع الجنائز<br>1 - الامر باتباع الجنائز  | £9    | ٧٧ ﴿ مَا يَجُورُ مِنَ الْعَمَلُ فِي الصَّلَاةِ              |
| <u> </u>                                            | ,     |                                                             |

|                                                        |      | 1                                                  | <del></del> |
|--------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|-------------|
|                                                        | صفحة |                                                    | صفحة        |
| باب من استعد الكفن في زمن النبي                        | ٧٥   | باب الدخول على الميت بعد الموت إذا                 | ٥٢          |
| صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه                       |      | أدرج في كُفنه                                      |             |
| <ul> <li>اتباع النساء الجنائز</li> </ul>               | ٧٦   | « الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه                   | ٥٥          |
| « حدِّ المرأة على غير زوجها                            | 77   | ﴿ الآذن بالجنازة                                   | ٧٥          |
| « زيارة القبور                                         | ٧٨   | ﴿ فَصَلَّ مِنْ مَاتِ لِهُ وَلَدْ فَاحْتُسِبُ       | ٥٨          |
| <ul> <li>قول النبي صلى الله عليه و سلم يعذب</li> </ul> | ٧٩   | « قول الرجل المرأة عندالقبر اصبرى                  | ٦.          |
| الميت ببعض بكاء أهله عليه                              |      | <ul> <li>عسل الميت ووضوئه بالماء والسدر</li> </ul> | 15          |
| <ul> <li>ما يكره من النياحة على ألميت</li> </ul>       | ۲Λ   | « مايستحب أن يغسل و تر ا                           | 77          |
| ﴿ لَيْسُ مَنَا مِنْ شَقِ الْجِيُوبِ                    | ۸۸   | ﴿ يبدأ بميا من الميت                               | 73          |
| « رثى النبي صـلى الله عليـه و سـلم                     | ۸۸   | ﴿ مُواضِعُ الوضوءُ مِنَ الْمُيتُ                   | 75          |
| سعد بن خولة                                            |      | « هل تكفن المرأة في إزار الرجل                     | 35          |
| « مأينهي من الحلق عند  المصيبة                         | 91   | ﴿ يَجْمُلُ الْكَافُورُ فِي آخْرُهُ                 | ٦٤          |
| <ul> <li>لیس منا من ضرب الخدود</li> </ul>              | 91   | « نقض شعر المرأة .                                 | ٥٢          |
| د ماینهی من الویل و دعوی الجاهلیة                      | 97   | د كيف الاشعار للميت                                | ٦٥          |
| عند المصيبة                                            |      | د هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون                    | 77          |
| « منجلس عندالمصيبة يعرف فيه الحزن                      | 97   | د يلقى شعر المرأة خلفها                            | ٧٢          |
| <ul> <li>من لم يظهر حزنه عند المصيبة</li> </ul>        | 98   | د الثياب البيض في الكفن                            | 77          |
| « الصبر عند الصدمة الأولي                              | 90   | د الكفن في ثوبين                                   | ٨٢          |
| « قول النبي صلى الله عليه و ســلم إنا                  | 97   | « الحنوط اللميت                                    | ٨٢          |
| بك لمحزو نون                                           |      | <ul> <li>كيف يكمفن المحرم</li> </ul>               | 79          |
| 🕻 البكاء عند المريض                                    | 91   | <ul> <li>الكفن فى القميص الذى يكف أو</li> </ul>    | ٧٠          |
| 🕻 ما ينهى عزالنوح والبكاء والزجر                       | 99   | لايكف ومن كفن بغير قميص                            |             |
| عن ذلك                                                 |      | <ul> <li>الكفن بفير قميص</li> </ul>                | ٧٢          |
| ﴿ القيام للجنازة                                       | ١    | ر الكفن ولا عمامة                                  | ٧٢          |
| <ul> <li>متى يقعد إذا قام للجنازة</li> </ul>           | 1.1  | و الكفن من جميع المال                              | ٧٢          |
| و من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع                       | 1.7  | « إذا لم يوجد إلا توب واحد                         | ٧٣          |
| عن مناكب الرجال                                        |      | « إذا لم يجد كفنا إلا ما يوارى رأسه                | ٧٤          |
| « من قام لجنازة يهودى                                  | 1.7  | أو قدميه غطى رأسه                                  | -           |
|                                                        |      |                                                    |             |

| فهرس الجزء السابع من شرح الـكرمائ            |      |                                                 | ٤     |
|----------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|-------|
|                                              | صفحة |                                                 | مفحة  |
| اب من يقدم في اللحد                          | 178  | باب حمل الرجال الجنازة دون النسا                | 1.4   |
| ر الاذخر والحشيش في القبر                    | 110  | د السرعة بالجنازة                               | 1 • £ |
| د هل يخرج الميت من القبر و اللحد لعلة        | 177  | و قول الميت وهو على الجنازة قدموني              | 1.0   |
| ﴿ اللَّحَدُ وَالشَّقِّ فَى القَبْرِ          | ١٢٨  | ر من صفّ صنفين أو ثلاثة على                     | 1.0   |
| و إذا أسلم الصبي فمات هل يصلي عليه           | 144  | الجنازة خلف الإمام                              |       |
| و إذا قال المشرك عند الموت لا إله            | 178  | ﴿ الصفوف على الجنازة                            | 1.7   |
| إلا الله                                     |      | و صفوف الصبيان مع الرجال                        | 1.4   |
| د الجريد على القبر                           | 127  | على الجنائز                                     |       |
| « موعظة المحدث عند القبر                     | 127  | و سنة الصلاة على الجنائز                        | 1.4   |
| <ul> <li>ما جا. في قاتل النفس</li> </ul>     | 18.  | و فضل اتباع الجنائز                             | 1.5   |
| و ما يكره من الصلاة على المنافقين.           | 181  | ﴿ مَنَ انْتَظِرَ حَتَّى تَدَفَّنَ               | 11+   |
| والاستغفار للمشركين                          |      | « صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز             | 111   |
| ﴿ ثنا. الناس على الميت                       | 188  | و الصلاةعلى الجنائز بالمصلى والمسجد             | 111   |
| <ul> <li>ما جاء في عذاب القبر</li> </ul>     | 180  | مايكرهمن اتخاذا لمساجدعلى القبور                | 114   |
| <ul> <li>التعوذ من عذاب القبر</li> </ul>     | 111  | و الصلاة على النفساء إذا ماتت                   | 111   |
| ر عذاب القبر من الغيبة والبول                | 10.  | في نفاسها                                       |       |
| ر الميت يعرض عليه بالغداة والعشى             | 10.  | ه أين يقوم من المرأه والرجل                     | 114   |
| و كلام الميت على الجنازة                     | 101  | و الشكبير على الجنازة أربعا                     | 118   |
| <ul> <li>ما قيل في أولاد المسلمين</li> </ul> | 101  | و قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة                | 110   |
| و ما قيل في أولاد المشركين                   | 107  | و الصلاة على القبر بعد ما يدفن                  | 117   |
| ﴿ موت يوم الاثنين                            | 104  | <ul> <li>الميت يسمع خفق النعال</li> </ul>       | 110   |
| <ul> <li>موت الفجأة البغتة</li> </ul>        | 101  | و من أحب الدفري في الأرض                        | 117   |
| و ماجا. في قبر النبي صلى الله عليه و سلم     | 109  | المقدسة أو نحوها                                |       |
| وأبى بكر وعمر رضى الله عنهما                 | J    | د الدفن بالليل                                  | 14-   |
| د ما ينهي من سب الأموات                      | 175  | و بناء المسجد على القبر                         | 14-   |
| ر ذکر شرار الموتی                            | 178  | « من يدخل قبر المرأة<br>الساحة السادة           | 141   |
| كتاب الزكاة                                  | 177  | و الصلاة على الشهيد                             | 171   |
| د وجوب الزكاة                                | 177  | <ul> <li>دفن الرجلين والثلاثة في قبر</li> </ul> | 144   |
|                                              | ]    | <ul> <li>من لم ير غسل الشهداء</li> </ul>        | 144   |

|                                                  | مفحة | :                                                    | صفحة          |
|--------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|---------------|
| باب قول الله تعالى فأما من أعطى                  | 7.8  | باب البيعة على إيتاء الزكاة                          | 174           |
| واتقي الخ                                        |      | <ul> <li>ما أدى زكاته فليس بكنز</li> </ul>           | / <b>Vo</b> : |
| <ul> <li>مثل المتصدق والبخيل</li> </ul>          | 4.0  | « إنفاق المــال في حقه                               | ۱۸۰           |
| ﴿ صدقة الكسب والتجارة                            | ۲.٧  | و الرياء في الصدقة                                   | 1/1           |
| <ul> <li>قدركم يعطى من الزكاة والصدقة</li> </ul> | ۲•۸  | « لا يقبل الله صدقة من غلول                          | 141           |
| ومن 'أعطى شاة                                    |      | ﴿ الصدقة قبل الرد                                    | ۱۸۳           |
| « زكاة الورق                                     | 7.9  | « أتقوأ النار ولو بشق تمرة                           | 100           |
| <ul> <li>العرض في الزكاة</li> </ul>              | 71.  | ﴿ أَى الصدقة أفضل                                    | ۱۸۸           |
| ﴿ لَا يَجْمَعُ مِينَ مَنْفُرُقَ                  | 717  | < صدقة العلانية ·                                    | 19.           |
| ر ما كان من خليطين فاسما                         | 717  | « إذا تصدق على غنى وهو لا يعلم                       | 191           |
| يتراجعان بينهما بالسوية                          |      | و إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر                      | 197           |
| , زكاة الابل                                     | 714  | و الصدقة باليمين                                     | 198           |
| ر من بلغت عنده صدقة بنت مخاض                     | 710  | <ul> <li>من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول</li> </ul>   | 198           |
| وليست عنده                                       |      | <b>ا</b> سفنب                                        |               |
| د زكاة الغنم                                     | 717  | ﴿ لَا صَدَقَةُ إِلَّا عَنَ ظَهِرٍ غَنَّى             | 190           |
| <ul> <li>لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا</li> </ul>   | 77.  | ﴿ المنانُ بِمَا أَعْطَى                              | 198           |
| ذات عوار ولا تيس إلا ما شــاـ                    |      | <ul> <li>التحريض على الصدقة والشفاعة فيها</li> </ul> | 191           |
| المصدق                                           |      | <ul> <li>الصدقة فيما استطاع</li> </ul>               | 7             |
| ﴿ أَخَذَ الْعَنَاقُ فِي الصَّدَقَةُ              | 44.  | و الصدقة تكفر الخطيئة                                | ۲             |
| و لا تؤخذ كرائم أموال الناس في                   | 771  | ٥ من تصدق في الشرك ثم أسلم                           | 7.7           |
| الصدقة                                           |      | و أجرالخادم إذا تصدق بأمرصاحبه                       | 7.7           |
| ﴿ لَيْسَ فَيَمَا دُونَ خَمْسُ ذُودَ صَدَقَةً     | 777  | و أجس المرأة إذا تصدقت من                            | 7.4           |
| -                                                |      | بيت زوجها                                            |               |